#### ٳڿؽٵڋڡؙڹٝڮڲؾٞڐ ڒڔۿڔڟڒٲڔؖٳڮٵڔڮ ڡؙڹڮ ڡؙڹٵڿؖڐٳڵڞ۠ڶۮ ڡؙڹٵؿۿؙڣٳڡ۫ڹڟٷٳڵٳڣڶڟؚڟڶڷڣٙؽڟڶڵۺؙؽؽؽڮ ؙؙۏڹڗؙؿۿؙڣٳڡ۫ڹڟٷٳڵٳڣڶڟؚڟڶڷڣٙؽڟڶڵۺؙؽؽڮ



ؠڡؠۅڿٳڎۅٳٮۺؾڡ ٳڵڹۣڹٚؾ۠ڔڶؿٚػڋٳڵۼؙ؉ڎڶێڲڿٵۺٛۿڒؿ ڶڟڣٵڵڸؽٛڋۼ

إِحْيَاءُمَهُ بَجِيَّةِ (لَهِّطُ ٱلْأُوسِطُ اسم الكتاب: إحياء منهجية النمط الأوسط اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي بن أبي بكر المشهور الطبعة الثانية ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م جميع الحقوق محفوظة للمؤلف عدد الصفحات: ٢٧٦ قياس القطع: ١٥ × ٢١ سم الرقم المعياري الدولي: ١٥ الكتبة الوطنية - بيروت:

يمكن مراسلة المؤلف على العنوان التالي info@goraba.net

الناشر

جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادةالمعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means without prior permission in writing the Author.

## 

[الحاقة: ١٠-١٠]



# المطلع النبوي

« إِنَّهُ سَيَكُوْنُ في آخرِ هَا ذِهِ ٱلْأُمَّة قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَونَ عَنِ ٱلْمُنْكرِ وَيُنْهَونَ عَنِ ٱلْمُنْكرِ وَيُقَاتِلُوْنَ أَهْلَ ٱلْفِتَنِ »

رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦: ١٣٥)

« إِنَّ لِللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ تَكِيدُ ٱلْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ مَنْ يَذُبُّ عَنْهُ »

رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠: ٠٠٤)





## شَاهِلُ لَكَالِ

« يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ.. أَحِبُّوْنَا حُبَّ ٱلْإِسْلَامِ.. فَمَا بَرِحَ بِنَا حُبُّكُمْ حَتَىٰ صَارَ عَلَيْنَا عَاراً » وَفِي رِوَايَةٍ: « أَحِبُّوْنَا حُبَّ ٱلْإِسْلَامِ.. فَوَٱللهِ مَا زَالَ بِنَا مَا تَقُوْلُوْنَ حَتَىٰ بَغَضْتُمُوْنَا إِلَىٰ ٱلنَّاسِ »

علي زين العابدين ابن الحسين رَضَيَ<u>الْمُنَّ</u> «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥: ٢١٤)



# المطلع الأبوي

« بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَنْمَىٰ عَدَداً وأكثرُ ولداً »

الإمام علي بن أبي طالب رَضَوَ اللهُ عَنْهُ، «نهج البلاغة» برقم (٨٤)

« خَيرُ النّاس هذا النَّمَطُ الأَوْسَطُ.. يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالي ويَرْجِعُ إليهمُ

الغَالِي ، وفي رواية: ( العَالِي »

الإمام علي بن أبي طالب رَضَالُهُ عَنْهُ، مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٦٣٩)

« مَنْ حَمَل السَّيْفَ مِنَّا آلَ البَيْتِ قُتِلَ بِهِ » الإمام الحداد

« إِنّ كَسْرَنا ٱلسّيفَ بالاختيارِ ؛ كَانَ مَوقِفاً واعِياً لما قَدْ سَبَقَهُ مِنْ قَطْعِ رُؤُوسِ آبائِنَا دُونَ اخْتِيارِ » ناطق المرحلة

#### مُلَاحَظَةٌ

كَانَ لابُدَّ مِنَ التَّميزِ بِينَ الإفراطِ والتَّفْرِيطِ وإِدَانَتِهِما، كَمَا أَنَّهُ لابُدَّ مِنْ إِبرَازِ مَفهومِ الاعْتِدَال المشرُوعِ على مَنْهَجِ ٱلْمَطِ ٱلْأَوْسَطِ وإحيائِهِ، وأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ تحديدُ خُطورَةِ التَّسْييسِ في كافَّةِ الأَطرافِ واستِثْمارِها، وهناكَ وَمِنْ خَلفِها يَقبُعُ المسيخُ الدَّجَّالُ.

ولهذا لابُدَّ مِنَ التَّمْييزِ بَينَ مَوقِفِنَا مِنَ التَّشَيُّعِ الإيجابِّ وبَينَ التَّشَيُّعِ الهِيجابِ وبَينَ التَّشَيُّعِ اللهِيجابِ وبَينَ التَّشَيُّعِ القائم على الرَّفْضِ والتَّبَرِّي واللَّعْنِ والإِبَاحَةِ والاسْتِبَاحَةِ.

والتَّشَيُّعُ الأساسِيُّ مَقْبُولُ بِشرُوطِهِ، والتَّشَيُّعُ السِّيَاسِيُّ مَرْدُودٌ بِشُبُهاتِهِ، شأنْنَا مِنْ ذَلِكَ شَأْنُنَا مَعَ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ الأسَاسِيِّ وَلَنَا مَوقِفٌ مِنْهُ. وَنَحْنُ جُزءٌ مِنْهُ – وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ السِّيَاسِيِّ؛ وَلَنَا مَوقِفٌ مِنْهُ. فَمَوقِفُنَا هُو مَوْقِفُ الاعْتِدَال – إِنْ شَاءَ اللهُ – مِنْ طَرَفِيَ الإفْراطِ وَالتَّفْرِيط، سواءً في المَذْهَبِيَّةِ أو التَّصَوُّفِ أو حُبِّ آلِ البَيْتِ، وَلِكُلِّ وَالتَّفْرِيط، سواءً في المَذْهَبِيَّةِ أو التَّصَوُّفِ أو حُبِّ آلِ البَيْتِ، وَلِكُلِّ مَقَامُ مَقَالٌ. وَقَدْ نَهَى اللهُ الأُمَّة عَنِ الجَدَلِ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ المُعلِّمُ الأَعْظَمُ وَلَيْكِيلِّهِ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَىً كَانُوا عَلَيْهِ إلا أُوتُوا الجَدَلَ» اللهُ الأُعْقَلَمُ وَلِيكَ يَقُولُ المُعلِّمُ اللهُ المُعلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والعَافِيَةُ مِنَ الجَدَلَ فِي اتِّبَاعِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ ، كَمَا قَالَ الإِمامُ عَلَيُّ وَالْعَافِيَةُ .

#### ٱلْإِهْدَاءُ

إلى سَادَقِيْ آلِ ٱلبَيْتِ ٱلْكِرَامِ، وَأَخُصُّ سَادَةَ ٱلصُّلْحِ ٱلْوَاعِيْ وَبَقِيَّةَ ٱلسَّيْفِ..

وَإِلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَأَحْفَادِهِمْ وَأَسْبَاطِهِمْ فِي أَنْحَاءِ ٱلعَالَمِ أَجْمَعَ..
وَإِلَىٰ عُمُوْمِ ٱلْمُحِبِّيْنَ مِنْ طَرَفِي ٱلْإِفْرَاطِ وَٱلتَّفْرِيْطِ وَٱلْإعْتِدَالِ..
لَقَدْ آنَ ٱلْأُوانُ لِلنَّظِرِ ٱلْجَادِّ فِي «سُفُنِ ٱلتَّجَاةِ» فَٱلطُّوْفَانُ قَادِمُ..
وَآنَ ٱلأُوانُ لِكُلِّ رُبَّانٍ حَاذِقٍ فِي هَلذِهِ ٱلسَّفِيْنَةِ أَنْ يُجَنِّبَ ٱلرُّكَّابَ
خَطَرَ ٱلْإِصْطِدَامِ، وَخَطَرَ ٱلْأَمْوَاجِ، وَخَطَرَ ٱلْحُيتَانِ ٱلْمُترَبِّصَةِ، وَأَكْبَرُ
مِنْ هَلذَا خَطَرُ ٱلْإِخْتِلَافِ بَيْنَ ٱلرُّكَاب..

﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِينْ ِ لِللَّهُ بَحْرِهَا وَمُرْسَلُهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَا لَهُ مَحْرِهَا وَمُرْسَلُها ۚ إِنَّ رَبِّي لَا فَعُورُ رَجِيهُ ﴿ وَهِمَ نَجْرِي بِحِمْ فِي مَوْجِكَا لِجَبَالِ وَنَادَى نُوحٌ لَنْ فَرُرُ وَحِيمٌ ﴿ وَهِمَ نَجْرِي بِحِمْ فِي مَا وَلَا نَصَكُن مَعْ وَاللَّهُ أَلْفُولُهُ مَعْ رَلْكِ بَبُّ مَنْ الْرَحْبُ مَعْ مَا وَلَا نَصَكُن مَعْ وَاللَّهُ أَلْفُولُهُمُ الْمُعْلِمُ مُ اللَّهُ أَلْفُطُهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### مِفْتَاحُ البَابِ لأُولِي الأَلْبابِ

الحمدُ للهِ الَّذِي قَدَّرَ فَهدَى ، والَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَى ، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، والقائلِ لِنَبِيّهِ وَيَلِلهِ فِي تَثْبيتِ عِلْمِ الوَحْيِ فِي صَدْرِهِ الشَّرِيْفِ أَحْوَى، والقائلِ لِنَبِيّه وَيَلِهِ فِي تَثْبيتِ عِلْمِ الوَحْيِ فِي صَدْرِهِ الشَّرِيْفِ هَسَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَسْكَى ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ أَلِهُ أَيْهُ يَعْلَمُ اللّهُ مَوْمَا يَخْفَى ﴾ [الأعل: ٢-٧]، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّد أهلِ الآخِرَةِ والأولى سيِّدنَا مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الله رَسُولِ الله، وعلى آلِهِ الأطْهارِ ، وَصَحَابَتِهِ الأبرارِ ، وَمَنْ عَذِهِ الأُمَّة بإحسانٍ إلى يومِ العَرْضِ والاسْتِقْرَارِ.

وبعدُ .. فإنِّي أَسْأَلُ اللهَ التَّوفِيقَ فيها أردْتُ بَسْطَهُ مِنْ إيضَاحَاتٍ مُهِمَّةٍ على هامِشِ الطَّرِيْقِ الطَّويلِ - طَرِيقِ المسِيرَةِ الإيهانِيَّةِ للأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ فِي عَصْرِنا - المُحاطِ بِصُنُوفِ الأخطارِ والآرَاءِ المُتنَوِّعَةِ الإِسْلامِيَّةِ فِي عَصْرِنا - المُحاطِ بِصُنُوفِ الأخطارِ والآرَاءِ المُتنَوِّعَةِ خَلِيًّا وإِقْليمِيَّا وَعَالَمِيَّا وَحَاصَّةً فِي قَضِيَّةِ (آلِ البَيْتِ)، وَهِيَ القَضِيَّةُ التَّي تَكَادُ أَنْ تَبرُزَ على المُحيطِ بِمَعَانٍ تُثِيرُ القَلَقَ وَتَصْنَعُ الحَسرَة، مَعَ أَنَّهَا إِحدى قَضَايانا التَّارِيخيَّةِ المَسْكُوتِ عنها عِنْدَ عُقلاءِ المَنْهَجِ المَّبويِّ، لا لأَنَّ السُّكُوتَ أولى، وَلَكِنْ لِكُثْرَةِ التَّنَاوُلِ المَعْلُوطِ - سَلْباً وَإِيجَاباً - فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ (الشَّكُوتُ كَمَا عَبَرَّ عَنْهُ الشَّاعِرُ سَلْباً وَإِيجَاباً - في هَذِهِ القَضِيَّةِ (الشَّكُوتُ كَمَا عَبَرَّ عَنْهُ الشَّاعِرُ سَلْباً وَإِيجَاباً - في هَذِهِ القَضِيَّةِ (الْ فَصَارَ السُّكُوتُ كَمَا عَبَرَّ عَنْهُ الشَّاعِرُ سَلْباً وَإِيجَاباً - في هَذِهِ القَضِيَّةِ (الْ فَصَارَ السُّكُوتُ كَمَا عَبَرَّ عَنْهُ الشَّاعِرُ سَلْباً وَإِيجَاباً - في هَذِهِ القَضِيَّةِ (اللَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَبَرَّ عَنْهُ الشَّاعِرُ

قضية آل البيت وكثرة تناولها المغلوط

<sup>(</sup>١) قد يكونُ التَّنَاوُلُ المغلُوطُ سَلْباً فكيفَ يكونُ إيجاباً؟ والمقصودُ بالإيجاب

«والشُّكُوتُ سَلامَةُ»، وطَالَ أَمَدُ الشُّكُوتِ حَتَّى اسْتَفَادَ المُهَنْدِسُونَ لِلْقَضَايا مِنْ سُكُوتِ العُقَلاءِ وَحَوَّلُوا مِنْهُ أَحَدَ مَوَادِّ الانْفِجَارِ الطَّائِفِيِّ فِي العَلاقَاتِ بَينَ المُصَلِّينَ.

فتح باب الكلام داخل أقبية الصامتين وفي هذا الصَّدَدِ أَجِدُ ذاتي مُلْتَزِماً - مَا اسْتَطَعْتُ - أَنْ أَفْتَحَ بَابَ الكَلامِ دَاخِلَ أَقْبِيَةِ الصَّامِتِينَ مِنْ أَحْبَابِنَا وَأَشْيَاعٍ مَدْرَسَتِنَا العَالِيَّةِ للْأُبِيِّنَ مَا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ الحَقُّ، غَيرَ مُلْزِمٍ أَحَداً بِالاتِّبَاعِ أَوِ الالْتِزَامِ بِها لأُبيِّنَ مَا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ الحَقُّ، غَيرَ مُلْزِمٍ أَحَداً بِالاتِّبَاعِ أَوِ الالْتِزَامِ بِها اعْتَقَدْتُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ صِدْقُ ما اتَّجَهْتُ إليهِ، فَأَنَا لا أَدْعُو إلى مُنَازَعَةٍ ولا عُقُوقٍ ولا مُقاطَعَةٍ، وإنَّها أَدْعُو - مَا اسْتَطَعْتُ - إلى طريقِ الاعْتِدَالِ الجَامِعَةِ، وَاللهُ على ما أَقُولُ شَهِيدٌ.

آل البيت بين إفراط المحبين وتفريط المبغضين إِنَّنَا نَحنُ المُنْتَسِبُونَ لآلِ البَيْتِ عُمُوماً قَدْ وَقَعْنَا فِي مِحْنَةِ الاسْتِتْبَاعِ وَالانْصِيَاعِ لِرُوْيَتَينِ مُتَعَارِضَتَينِ: إِفْرَاطِ المُحبِّينَ، وَتَفْرِيْطِ المُبْغِضِينَ، وَلَا نُصِيَاعِ لِرُوْيَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَينِ: إِفْرَاطِ المُحبِّينَ، وَتَفْرِيْطِ المُبْغِضِينَ، وَزَادَ الطِّينَ بَلَّةً فِينَا جَهْلُنَا المُطْبِقُ بِعَلاقَتِنا الشَّرْعِيَّة بِمَنْهَج سَيِّدِ المُرْسَلِينَ مِنْ حَيثُ مفهومُ الاقتداءِ والاهْتِداءِ في قَضَايا الوَلاءِ والبرَاء، فصارَ الكُلُّ يَنْدَفِعُ نَحو الهَاوِيَةِ بِلا تَعَقُّلٍ ولا تَوازُنٍ، وَلا مَنْ يَقْبِضُ على حُجُزِ الشُّعوبِ وَهِيَ تَتَهافَتُ في النَّارِ.

ولَقَدْ أَعلنَ عِيْكِاللهِ يوماً عن هَذا الحالِ الذي تُدَمِّرُ بِهِ الأُمَّةُ نَفْسَها

أي: ما يَأْتِي مِنْ التَّنَاوُلِ المبنيِّ على الإفراطِ في المُحِبِّ، والسَّلبيُّ عكسُها.

عَشِيَّةَ قولِهِ عَيْنِهِ: «مَثَلِي ومَثَلُكُم كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوَقَدْ نَاراً في فلاةٍ فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَتَهَافَتُونَ في النَّارِ ، وإنِّي قَابِضٌ بِحُجَزِكُم وأَنْتُم تَتَهافَتُونَ في النَّارِ » (١) .

الوسطية الشرعية مذهب المصطفى بيالله

وهناكَ فَرْقٌ بِينَ رِجَالِ الحَقِيْقَةِ الْمُغَيَّبَةِ وبَينَ عُنْصُرِي الإفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ فِي تَعليلِ وَتَفْسِيرِ هَذِهِ الحقيقةِ على السَّاحَةِ العَالميَّةِ والمَّحْلِيَّةِ، فالحَقَيْقَةُ القَائِمَةُ على الوسَطِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ والاعْتِدَالِ الواعي هِيَ مَذْهَبُ المُصْطَفَى وَيَنِيَّ وآلِ بَيْتِهِ الأَطْهَارِ وصَحَابَتِهِ السَّابِقِينَ الأَبْرَارِ وَمَنْ سَارَ على هَدْيهِمُ المُشَارِ إليه في مَقُولَةِ الإمامِ عَليِّ رَضَيَلَهُ وَالاَبْرَارِ وَمَنْ سَارَ على هَدْيهِمُ المُشَارِ إليه في مَقُولَةِ الإمامِ عَليِّ رَضَيَلَهُ وَكَرَّمَ وَجْهَةُ: «عَلَيْكُمْ بِالفَهَطِ اللَّهُ وَسَطِ يَتْبَعُهُم التَّالِي وَيَرْجِعُ إليْهِمُ النَّالِي وَيَرْجِعُ إليْهِمُ النَّالِي وَيَرْجِعُ إليْهِمُ النَّالِي وَيَرْجِعُ إليْهِمُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَالْعَلَى وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيُسْطِ يَتْبَعُهُمُ التَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَرْجِعُ النَّالِي وَيَوْلِقَالِي الْمَامِ عَلَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَامِ عَلَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ التَّالِي وَيَرْجِعُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ التَّالِي وَيَعْمِ النَّالِي وَيَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

وأَمَّا الأَمْرُ الدَّائِرُ والشَّائِعُ وَحَرَكَةُ الواقعِ والقَوَاقِعِ فَتَدَهْوُرٌ وَتَهَوُّرٌ، وَأَمَّا الأَمْرُ الدَّائِرُ والشَّائِعُ وَحَرَكَةُ الواقعِ والقَوَاقِعِ فَتَدَهْوُرٌ وَتَهَوُّرٌ، إلا مَنْ رَحِمَ اللهُ، وَهُمْ قَليلٌ مِنْ قَليلٍ، وَلَيتَ الشُّعوبَ وَشَرَائِحَهُم المُتَقَولِبَةَ قَدْ قَبِلَتْ الواقعَ ورَضِيَتُهُ لِنَفْسِهَا كَمَا يَرْسُمُهُ لَمَا مُهَنْدِسُو

<sup>(</sup>۱) مُتَّفَقٌ عليه ، أخرجه البخاريُّ في كتابِ الرِّقاقِ ، بابُ الانتهاءِ عن المعاصي، حديث رقم (٦١١٨) ، ومسلمٌ في الفضائلِ ، بابُ شفقتِه وَلَيْرُالِهُ على أُمَّتِه ، حديث رقم (٢٢٨٤) . .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنُ أبي شيبةَ في «مصنَّفِهِ» ، حديث رقم (٣٥٦٣٩) (١٥٥/١٩).

القَضَايا وَزَبانِيَةُ المَرَاحِلِ، فَعِنْدَها لا يُهمَّنا الأمرُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، وَنَحْنُ قَدْ رَضِينا السُّكونَ والسُّكوتَ وَخَاصَّةً بَعْدَ أَنْ نَفَضَ العَدِيدُ مِنْ حَمَلَةِ قَرارِ العِلْمِ والحُكمِ أيديمِمْ عَنَّا نَحْنُ أهلَ البَيْتِ، واسْتَأثَرُوا مِنْ حَمَلَةِ قرارِ العِلْمِ والحُكمِ أيديمِمْ عَنَّا نَحْنُ أهلَ البَيْتِ، واسْتَأثَرُوا بِالقُرآنِ والسُّنَّة والدَّعْوةِ وهِدَايَةِ الشُّعوبِ، وصَارُوا يُحَذِّرُونَ النَّاسَ مِن ذَوَاتِنا الحَيَّةِ وأجْدَاثِنَا الميَّتَةِ، حِرْصاً - كها يقولونَ - على سَلامَةِ العَقَائِدِ، والموتِ على سِياسَةِ التَّوحِيدِ، أو على كَلِمَةِ التَّوحِيدِ، والله أعلم.

هناك من يسعى للزج بآل البيت في حرب طائفية عاطفية ولأَنْنَا بَينَ فَكَّيْ كَيَّاشَةِ كَمَا يُقال - إفراطُ المُفْرِطينَ الغُلاةِ، وتَفْريطُ المُبْغِضِينَ البُغَاةِ - فالحَقُّ مَشُوبٌ بِدُخَانِ البَاطِل، والشَّيطانُ يَدْفَعُ بالجميعِ إلى حَافَّةِ الهَلاكِ، وَهَذَا ما هُوَ مُلاحَظٌ ومُشاهَدٌ في شؤونِ الأُمَّةِ، وفي شؤونِ عَلاقَةِ الشُّعوبِ بِقَضِيَّةِ آلِ البَيتِ مُنْذُ أَنْ عَرَفْنَا الأُمَّةِ، وفي شؤونِ عَلاقَةِ الشُّعوبِ بِقَضِيَّةِ آلِ البَيتِ مُنْذُ أَنْ عَرَفْنَا أَنْفُسنا في سَاحَةِ المعرِفَةِ بالاحتكاكِ الدَّائِمِ في الوَاقِعِ الرَّسْمِيِّ والشَّعْبِيِّ في الأوطانِ المُتنَاقِضَةِ المُجَزَّأَةِ.

الواقع يجمع التعدي والتحدي إِنَّنَا فِي وَاقِع يَجْمَعُ بَينَ التَّحَدِّي والتَّعَدِّي، وَهُنَاكَ مَنْ يَسْعَى بَينَ هَذَا وَذَاكَ لإِعَادَةِ نَبْشِ الجِرَاحِ، وتجنيدِ القَلَمِ واللِّسَانِ والمالِ والحال للزَّجِ بِنَا - آلَ البَيتِ - فِي حَلَبَةٍ صِراعٍ ونِزَاعٍ، حَرْبٌ عاطِفِيَّةٌ هَوجَاءُ للزَّجِ بِنَا - آلَ البَيتِ - فِي حَلَبَةٍ صِراعٍ ونِزَاعٍ، حَرْبٌ عاطِفِيَّةٌ هَوجَاءُ تُخَوِّلُ لحَمَلَةٍ قَرارِ الإفْرَاطِ وقَرارِ التَّفْرِيطِ اتَّخَاذَ الحُجَجِ ضِدَّ القَابِعينَ لَمُنَوِّ لَكُمَلَةٍ قَرارِ الإفْرَاطِ وقَرارِ التَّفْرِيطِ اتَّخَاذَ الحُجَجِ ضِدَّ القَابِعينَ

في دُورِهِمْ وَمَساجِدِهم للدَّفْع بهِمْ نحو مَعْرَكَةِ العَرْضِ والطَّلَبِ التِّجَارِيَّةِ فِي المرحَلَةِ المُعاصِرَةِ، لإشعَالِ وَقودِ العِرْقِيَّةِ والطَّائِفِيَّةِ على غيرِ تَبْصِرَةٍ ولا وَعْي ولا تَذْكِرَةٍ ولا خَوْفٍ مِنَ الله والدَّارِ الآخِرَةِ. ولأَنَّنَا قد عانَيْنا مِنْ هَذِهِ الظاهِرَةِ في مراحل التَّسويقِ للقَضَايا ما عَانَيْنَا، وسُحِلَ مِنْ مَشَايِخِنا وعُلمائِنَا مَنْ سُحِلَ، وقُتِلَ مَنْ قُتِلَ، وغُيِّبَ مَنْ غُيِّبَ، ولَمْ نَصِلْ نحنُ وأشباهُنَا وأَمْثَالْنَا مِنْ بَقَايًا ٱلسِّيفِ وَسَادَةٍ الصِّلْحِ إلى بَرِّ الأَمَانِ والسَّلامَةِ إلا باتِّصَالِنا الواعي بِأَئِمَّةِ سَادَتِنا آلِ البَيْتِ الكِرَام، مِنْ حَمَلَةِ المَنْهَجِ الأَبُوِيِّ النَّبُوِيِّ المُعْتَدِلِ شُيُوخِ النَّمَطِ الوَسَطِ وسُفُنِ النَّجَاةِ في طُوفَانِ التَّسْييسِ والتَّدْنِيسِ، ولهذا فإنَّنَا نَصرُخُ اليومَ في وُجوهِ الشَّرِّ وأبواقِهِ، ونُنَادي أحفادَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبةِ أينها كانُوا وحيثُما كانُوا: احذَرُوا انْدِفَاعَ الْمُحِبِّينَ الغُلاةِ، فَهُمْ أداةُ هَدْم ودَمَارٍ، كما قَدْ حَذَّرَنا آباؤُنا وَعُلَماؤُنا مِنِ انتفاع المُبْغضينَ البُّغَاةِ مَنْ أَذَاقُوا آلَ البيتِ وَمَنْ سَارَ في طريقِهِم العَذَابَ والنَّارَ في عُصورِ الهَتْكِ والاسْتِهْتَارِ، ولا زالُوا خَلْفَ أَقنِعَتِهم قابِعِينَ بينَ الدِّيارِ.

إِنَّ هَذِهِ الوُرَيقَاتِ الَّتِي تحمِلُ وُجْهَةِ نَظَرِي الْمُتَواضِعَةِ تُهِمُّ الرَّاغِينَ فِي النَّجَاةِ والسَّلامَةِ فَقَط (١٠)، وأُكَرِّرُ هذا القولَ: إنهَّا تِهُمُّ الرَّاغِينَ في

هذه الأوراق تخص الراغبين في النجاة والسلامة

(١) هذا الطرح عن السلامة خاص بنا معاشر المصلين فقط، وفيها بين المسلمين

النَّجَاةِ والسَّلامَةِ فقطْ، أمَّا غيرُهُم فلا، ولكنَّها مِنْ بابِ إِقَامَةِ الحُجَّةِ وللعِلْم والإِحَاطَةِ لا غيرُ.

هناك منّا من يعتبر هذا العرض جهلاً وجُبْناً وَكَيَّزاً إنَّنِي أعلمُ بِيقينٍ أنَّ مِنْ آلِ البَيْتِ اليومَ وَمِنْ غَيرهِم مَنْ لا يَرْغَبُ السَّلامَةَ والنَّجَاةَ مِنْ وُجْهَةِ نَظَرِنَا، بَلْ رُبَّما اعتبرَ هذا العَرْضَ تَدَخُّلاً جباناً وجَهْلاً بَيِّناً وانحِيازاً في تحليلِ المَوَاقِفِ وَلُغَةً عَاطِفِيَّةً خَالِيةً عن العَقْلانِيَّةِ الوَاعِيةِ.

السلامة ليست وجهة نظر، بل قاعدة شرعية مَعَ أَنَّ السَّلاَمَةَ لَيْسَتْ مُجُرَّدَ وُجْهَةَ نَظَرٍ ، وَإِنَّها هِي قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَعَا إِلَيْها رَسُوْلُ الله وَيَهِ فِي مُنَاسَبَةِ ظُرُوفِها وَطَبَّقَها عَشَرَاتٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَحَامِلِي سُنَّتِهِ وَيَهَ شَأْنِها يَقُولُ وَيَهِ فَلْ وَلَيْهِ فِي حديث الحسن رَضَوَلَا فَيُهُ وَعَامِلِي سُنَّتِهِ وَيَهَ شَلْنِها يَقُولُ وَيَهِ فَلْ وَلَا يَقُولُ وَيَهِ فَي حديث الحسن رَضَوَلَا فَيْ عَنْ أَبِي موسى الأشعري: « إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ هَرْجاً » قالوا: وَمَا الْمُرْجُ ؟ ونرى أنه قال: « الكَذِبُ » قال: « القَتْلُ » قالوا: وَمَا يَكْفِينا أَنْ نَقْتُلُ كُلَّ عام كذا وكذا مِن المُشْرِكِينَ ؟ قال: « لَيْسَ ذلك.. وَلَكِنْ قَتْلَكُمْ أَنْفُسَكُمْ » قالوا: وما عقولُنا ؟ قال: « إِنَّهُ تُغْتَلَسُ عَامَّةُ عُقُولِ قَتْلَكُمْ أَنْفُسَكُمْ » قالوا: وما عقولُنا ؟ قال: «إِنَّهُ تُغْتَلَسُ عَامَّةُ عُقُولِ أَهْلِ ذلِكَ الزَّمانِ ، ويُوَخَرُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النّاس يَرَوْنَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ » أَهْلِ ذلِكَ الزَّمانِ ، ويُوَخَرُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النّاس يَرَوْنَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ » أَهْلِ ذلِكَ الزَّمانِ ، ويُوَخَرُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النّاس يَرَوْنَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ » أَهْلِ ذلِكَ الزَّمانِ ، ويُوَخَرُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النّاس يَرَوْنَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ » أَهْلِ ذلِكَ الزَّمانِ ، ويُوَخَرُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النّاس يَرَوْنَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ »

وداخل دائرتهم، ولا تنسحب على المجاهدين في سبيل الله كأصحاب لبنان، ولنا معهم موقف وتأييد فانظره ص٠٥، وعن إعادة النظر في كسر السيف ص١٦٢، فربها توهم القارئ سلبية الطرح فانظر ص١٥٨.

وما أراها إلا ستدركني وإياكم، وما أعلم المخرج لي ولكم منها، فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرجَ منها كيوم دخلنا فيها، قال الحسن: «مَا الْحُرُوجُ مِنها كَيُومَ دَخَلُوا فيها إلا السَّلامَة». وأستسمِحُ لِنَفْسي العُذْرَ من كُلِّ ذِي عِلْمٍ وَوَعْيٍ أصابَ الحَقَّ وأخطأتُ في فَهْمِه، كما أطلبُ الدُّعَاءَ بِالهدايّةِ مَنْ عَرَفَ الصَّوابَ وحَلَّى بِصِفَاتِهِ وحَقِيقَتِه، فَلَسْتُ بِمُتَأْخِرٍ عَنْ صَوابٍ ولا مُسْتَعْجِلٍ في فَصْل خِطَاب، والحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَع، وَهُو كَذَلِك، وهذا ما يقولُهُ الكثيرُ، وَيَسْعَونَ - كما يقولون - في سبيلِ تحقيقِه، ولكنَّ الوَقَائِعَ الشَيطانُ في أشتَتْ سُقُوطَ العديدِ والعديدِ في مُضِلاّتِ الفِتَنِ، وبَقِيَ الشَيطانُ في كُلِّ الأحوالِ هُو المستثمرَ الحقيقيَّ للمواقفِ والاتجاهاتِ.

وبها أَنَّ الأَمْرَ هَامٌ وضرَوريٌّ، فإني أَضَعُ هُنا ما اسْتَقْصَيْتُهُ مِنْ مَوَاقِفِ سَادَتِنَا آلِ البَيتِ الطَّاهِرِ أَنْفُسِهِم مُتَجَرِّداً عَنِ انْدِفَاعِ الْمُجبِّينَ وَمُشَدِّداً على مَسْأَلَةِ التَّأَمُّلِ الوَاعي لهَذِهِ المواقِفِ وَشَطَطِ المُبْغِضِينَ، وَمُشَدِّداً على مَسْأَلَةِ التَّأَمُّلِ الوَاعي لهَذِهِ المواقِفِ مُبْتَدِئاً بِيلْكَ اللَّحْظَةِ المُبَارَكَةِ الَّتِي وَضَعَ فيها رَسُولُ الله وَيَلِيُّهِ لِخَافَهُ مُبْتَدِئاً بِيلْكَ اللَّمُ اللَّهُ هَوْلاءِ بَيْتِي وَحَامِيتِي»، وفي رواية: على أَهْلِ بَيْتِه قائلاً «اللَّهُمَّ هَوْلاءِ بَيْتِي وَحَامِيتِي»، وفي رواية: «وَحَاصَتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرهُمْ تَطْهِيراً» قالها ثلاث مَرَّاتٍ، قالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي فِي السِّتِرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

ضرورة التأمل الواعي في مواقف أثمة آل البيت بتجرد الله ، وأَنَا مَعَهُم؟ فقال: «إِنَّك إلى خير» مَرَّتين (١٠).

إِنَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ مُبَارَكَةٌ بِإِرَادَةِ اللهُ، وبِإِرَادَةِ اللهِ فَقَطْ، وَلَنْ تَقُومَ بَرَكتُها بِإِفْرَاطِ الْمُحِبِّينَ، ولا تَسْقُطُ قِيمَتُها بِبُغْضِ الْبُغِضِين، فَهَذَانِ الطَّرَفَانِ يَخْتَصِهان وَيَتَنازَعان، ويخشُرانِ كِتابَ الله وَسُنَّة نَبِيّهِ وَيَنَافِي الطَّرَفَانِ يَخْتَصِهان وَيَتَنازَعان، ويخشُرانِ حَوَادِثَ التَّارِيخ - الَّتِي كَانا في مَعْرَكَةِ الصِّراعِ بينَهما، كما يُفسِّرانِ حَوَادِثَ التَّارِيخ - الَّتِي كَانا طَرَفا فيها - وَفْقَ الأَمْزِجَةِ والعَوَاطِفِ والمَصَالِح، مُسْتَثْمِرِينَ (آلَ البَيتِ) - كَاسْتِثْهارِهما لِلقُرْآنِ والسُّنَّة - وَقُوداً لإنجاحِ مَعْرَكَةِ البَيْضِ الطائفيِّ والعَوْقِيِّ فِيها بَيْنَهما، وَلَو عَلى حِسَابِ إِخْراسِ آلِ البُغْضِ الطائفيِّ والعِرْقِيِّ فِيها بَيْنَهما، وَلَو عَلى حِسَابِ إِخْراسِ آلِ البَيْتِ أَنْفُسِهِم، فالتحدِّي لا يَسْمَحُ بِالتَّنَازُلِ، كَما أَنَّ التَّعَدِّي يَخِلِطُ الجَابِلَ بالنَّابِلِ.

العدو يستثمر المحب المُفْرِط والمبغض المُفَرِّط إِنَّ الْمُحِبَّ الْمُفْرِطَ والمُبْغِضَ الْمُفَرِّطَ ذِرَاعا تَسْيِيسٍ هَالِكَتَانِ يَخْتَرِقُهُما الْعَدُوُ الْمُسْتَثْمِرُ لإطالَةِ رِحْلَةِ الغُرْبَةِ بَينَ المُسلِمِينَ وَإِسْلامِهمْ، ولإِضْعَافِهِم جَمِيعًا وإِشْغَالهم عَنْ لُبِّ الدِّيَانَةِ وأهْدَافِ التَّدَيُّنِ، وَقَدْ ولإِضْعَافِهِم جَمِيعًا وإِشْغَالهم عَنْ لُبِّ الدِّيَانَةِ وأهْدَافِ التَّدَيُّنِ، وَقَدْ نَجَحَ هذا المَشرُوع أيَّ إِنْجَاحٍ، وبرزَتْ فاعِلِيَّتُهُ في العَالمينِ العَربي والإسلامي مُنْذُ زَمَنِ بَعِيدٍ، واسْتَفَادَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ أيَّ اسْتِفَادَةٍ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «سننه» ، باب فضل فاطمة بنت محمد حديث رقم (٢٨٧١) ، وأحمد في «المسند» (٢٦٦٣٩) من حديث أم سلمة رَضَوَاللَّهُ غَيَّا.

وبِهِ ادَّعَى الْمُبْغِضُونَ التِزَامَهُم بِالكِتَابِ والسُّنَة، وأَنَّ التِزَامَهُم بها كافٍ لِوُقوفِهم بَدِيلاً عن مَفهوم الإفْراطِ في العِرْقِيَّةِ والسِّيادَةِ والتَّمَيُّزِ العِرقِيِّ كما يقولونَ، وادَّعى المحبُّونَ التزامَهُم في الإفراطِ بِحُبِّ آلِ البَيتِ لأنَّهُم حَمَلَةُ الكِتابِ والسُّنَّة والثِّقلُ الأَصْغِرُ، والجَدِيرونَ بالوِراثَةِ والخِلافَةِ والقِيَادَةِ، فلعَنُوا وشَذُوا وشَتَمُوا واسْتَعْدَوا، وأحبُوا فعَلُوا وأفرَطُوا وخَبَطُوا وَخَلَطُوا.

والقرآنُ يحكي القَضِيَّةَ المُتَماسِكَةَ بِوَصْفِ غيرِ وَصْفِ الفَريقَينِ: ﴿ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُكُمِ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَءِ فَقَدُ وَٱلنَّبُوَةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَءِ فَقَدُ وَكَّلَهُم اللهُ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ [الانعام: ١٨] والقومُ الذينَ وَكَلَهُم اللهُ بَهَا فَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ [الانعام: ١٨] والقومُ الذينَ وَكَلَهُم اللهُ بَهَا بَحَعَلْنَا بَهَا فَوْمًا لَيْسُوا بَهَا مِنْ أَنْ النَّجَاةِ وَمَنْ فِي دَائِرَتِهم ؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُم .

فالكتابُ والسُّنَّةُ مُعادِلانِ يَفْتَقِرانِ إلى المعادِلِ الثَّالِثِ، أَمَّا الإفراطُ فَمُعادِلٌ سِيِّءٌ، كَمَا أَنَّ التَّفْرِيطَ مثلُهُ فِي السُّوءِ والمصيرِ، ولكنَّ الآية جَعَلَتِ المُعادِلَ الثَّالِثَ هُوَ (النُّبُوَّةَ)، والنُّبُوَّةُ هِيَ الأَخْلاقُ المُحَمَّدِيَّةُ لا غيرُها، ولا يحمِلُها غيرُ رِجَالِ ٱلمَّطِ ٱلأَوْسَطِ وَمَنْ سَارَ على هديهم وَ كَانَ مِنْهُم أَئِمَّةُ آلِ البَيْتِ رَضِيَ اللهُ عنهُم وأَرْضَاهُم، فقد رَوَى ابنُ عبدِ البَرِّ أَنَّهُ لما احتُضِرَ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُم وأَرْضَاهُم، فقد رَوَى ابنُ عبدِ البَرِّ أَنَّهُ لما احتُضِرَ الحَسَنُ بنُ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ لأخيهِ

القرآن والسنة يفتقران إلى المعادل الثالث في التطبيق: النبوة «الأخلاق المحمدية» الحُسينِ رَضَوَاللَهُ اللهُ الْحَيّ: إِنَّ أَبَاكَ اسْتَشْرَفَ لهذا الأمرِ فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ، وَوُلِّيها أبوبكرٍ، ثُمَّ اسْتَشرف لها، وصُرِفَتْ عَنْهُ إلى عُمَر، ثُمَّ لم يَشُكَّ وَقْتَ الشُّورى أَنَّها لا تعدُوهُ فصرِفَتْ إلى عُثْهانَ ، فلها قُتِلَ عُثْهَانُ بُويعَ ، ثُمَّ نُوزِعَ حَتَّى جَرَّدَ السَّيْفَ، فَها صَفَتْ لَهُ، وَإِنِّي والله ما أَرَى أَنْ يُجمَعَ اللهُ فِينا النُّبُوَّةَ والخِلافَةَ، فَلا أُعْرَفَنَ مَا اسْتَخَفَّكَ سُفَهَاءُ الكوفَةِ فأَخْرِجُوكَ»(۱).

الإمام الحسن رَضَيَلْشَئِنُهُ ضحى بالخلافة من أجل استمرار شرف النبوة هذا مَوقِفُ أَحَدِرِ جَالِ آلِ البَيْتِ الخلفاءِ وَقَدْ قَرَرَ أَنْ يَضَعَ مَوقِفَ آلِ البَيتِ الحقيقيِّ أمامَ الأمرِ الوَاقِعِ فقال: «...ما أَرَى أَنْ يَجمَعَ اللهُ فِينَا النَّبُوَّةَ وَالْخِلافَةَ...» ، وكأنَّهُ يَقُولُ بلسانِ حالِهِ وفعالِهِ ومَقالِهِ: فينا النَّبُوَّةَ والخِلافَةَ...» ، وكأنَّهُ يَقُولُ بلسانِ حالِهِ وفعالِهِ ومَقالِهِ: بأيِّهِ نُضَحِّي مِنْ أجلِ استمرارِ شَرَفِ الأمانَةِ؟ فكانَ الجوابُ التَّضْحِيةَ بِالخِلافَةِ كَقَرارٍ مُقَابِلَ الاحتفاظِ بِشَرَفِ النَّبُوَّةِ للاستقرارِ، التَّضْحِيةَ بِالخِلافَةِ كَقَرارٍ مُقَابِلَ الاحتفاظِ بِشَرَفِ النَّبُوَّةِ للاستقرارِ، فكانَ الأمرُ كَذَلِكَ، ﴿ وَأَمَا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيمَكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧] . فكانَ الأمرُ كَذَلِكَ، ﴿ وَأَمَا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيمَكُنُ فِي آلُأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧] . وأمَّا أَهْلُ الإفراطِ فَقَدْ تَجَرَّ وُوا على الحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ فَ الْحَرِهِ والثَّأْرِ سَاعَةَ تَنَازُلِهِ عَنْ قَرارِ الحُكمِ وقالُوا له: «يا رَغْبَتَهُم فِي الحَرْبِ والثَّأْرِ سَاعَةَ تَنَازُلِهِ عَنْ قَرارِ الحُكمِ وقالُوا له: «يا مُذِلَّ عَلَ المؤمنين» فقالَ لهم: «العارُ حَينٌ مِنَ النَّارِ»، وقال آخر: «يا مُذِلَّ

أهل الإفراط خطؤوا الإمام الحسن رَضَوَاللَّهُمُنُهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٧٦).

### المُؤمنينَ» فقال: «لَسْتُ بِمُذِلِّ المؤمنينَ ولكنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَكُم على المُلكِ» (١) ، وأيَّدَتِ النُّبُوَّةُ مَوقِفَهُ الشَّجَاعَ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ

(۱) قال مالك بن ضمرة للحسن بن علي رَضَي الله عنه، وجوه المؤمنين. فقال: «لا تقل هذا». وذكر كلاماً يعتذر به رضي الله عنه، وقال آخر: يا مذل المؤمنين. فقال: «لا ، ولكن كرهت أن أقتلكم على الملك» انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣: ٢٧٢) ، وروى نحوه الحاكم في «المستدرك» (٣: ١٧٥).

هَذِهِ العبارةُ هامَّةٌ جِدًّا فِي تحديدِ القَرَارِ، وأَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ التَّضْحِيَةَ بالشُّعُوبِ.. وأيُّ مُلْك كَانَ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ الإمامُ الحَسَنُ آنَذَاك؟ هل هُو مَا يُنَازِعُهُ فِيهِ الضِّدُ آنَذَاكُ؟ أَمْ مَا كَانَ يَفْتَقِرُ إليهِ لِيَصِلَ إلى امْتِلاكِه؟

لَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ مُتَرَبِّعاً على كُرسِيِّ الخِلافَة وَإِمَاماً لها وللدِّيَانَة وَبِيده بَيْعَةُ القَبَائِلِ وَأَهْلُ الْحَلِّ والعَقْد، ولا يَنْقُصُهُ تَجْييشُ الجُيوشِ ولا آراءُ العُقَلاءِ والقَادَة، وإنَّما كَانَ الأَمْرُ المُتَوقِّفُ عليهِ إصدارَ الأمرِ بالقِتَالِ.. فَقَطْ.. فَهاذَا فَعَلَ؟ وَمَنِ الذي عَارَضَهُ فِي قَرَارِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ والعَقْد؟ هَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَضَعَ الجميعُ أَيْدِيهم فِي يَدِهِ للبَيعَة - والبَيعَةُ مَسؤوليَّةٌ شرعيَّةٌ - ثُمَّ يحتارُ الإمامُ الحَسنُ التَنازُلَ عَنِ الحكمِ للامتلاكِ ويُوقِّعُ الاتفاقيةَ بها عُرِفَ بالصَّلح بَينَ الفِئتينِ المُتَقَاتِلَتَينِ؟

### وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ مِنَ المُسلِمِينَ»(١) ، فَأَيُّ المَوقِفَين أَدْعَى للاتِّبَاع؟

أهل الإفراط خذلوا الإمام الحسين رَضِيَاللَّهَ<sup>يْن</sup>ُهُ وفي الجانبِ الآخرِ: يُروَى أَنَّ أَهلَ الكُوفَةِ كَاتَبُوا الإمامَ الحسينَ وَضَلَامَ فَ وَمَعُلُوهُ بَيْعَةَ اثني عَشرَ أَلْفاً مِنْ شِيعَتِهِ فِي عُنُقِهِ، وَبَعَثُوا إليهِ مَنْ يَسْتَثِيرُ مَسْؤُ ولِيَّاتِهِ (٢) ، وكانَ الحسين رَضَيَلامَ فَي عُنُقِهِ، وَبَعَثُوا إليهِ مَنْ يَسْتَثِيرُ مَسْؤُ ولِيَّاتِهِ (٢) ، وكانَ الحسين رَضَيَلامَ فَق قد خرجَ وَمَعَهُ عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ مِنْ المدينةِ إلى مَكَّةَ ، وكانَ هُنَاكَ مِنْ أَبنَاءِ الصَّحَابَةِ مَنْ أَشارَ عليه بِعَدَمِ الخُروجِ ، وقَدْ أرجعَهُم الإمامُ الحَسَنُ رَضَيَلامَ فَي مِنَ الكُوفَةِ إلى المدينةِ بَعْدَ تَنَازُلِهِ إِذْ إِنَّهُم خَذَلُوا أَباه، ونَصَحَهُ بعضُهم بالخروجِ إلى المدينةِ بَعْدَ تَنَازُلِهِ إِذْ إِنَّهُم مَنْ أَنصارِهِ، ولم ونصَحَهُ بعضُهم بالخروجِ إلى اليَمَنِ لأنَّ فيها جُملةً مِنْ أنصارِه، ولم يُعْرَفْ عنهُ مُ الغَدْرُ، ولكنَّ الحسينَ بَعَثَ ابنَ عَمِّهِ مُسلِمَ بنَ عَقيلٍ لاستِطْلاعِ أَخبَارِ العراقِ ، ولكنَّ الحسينَ بَعَثُ ابنَ عَمِّهِ مُسلِمَ بنَ عَقيلٍ لاستِطْلاعِ أَخبَارِ العراقِ ، ولكنَّ الحسينَ بَعَثُ ابنَ عَدَرَ به أَهلُ الكُوفَةِ كها لاستِطْلاعِ أَخبَارِ العراقِ ، ولكنَّه قُتِلَ بَعْدَ أَن غَدَرَ به أَهلُ الكُوفَةِ كها للسَّعِطْلاعِ أَخبَارِ العراقِ ، والتقى الإمامُ الحسينُ في الطَّريقِ بالشَّاعِ الفَرَزْدَقِ وَهُو قَادِمٌ مِنَ العِراقِ، فَسَأَلَهُ عن أَهلِها، فقال: "قلوبُهُم الفَرَزْدَقِ وَهُو قَادِمٌ مِنَ العِراقِ، فَسَأَلَهُ عن أَهلِها، فقال: "قلوبُهُم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح ، باب (إن ابني هذا سيد) (٣٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) راجع "سير أعلام النبلاء " ( $\pi$ /  $\pi$ 0 ) ،  $\pi$ 0 ) ،  $\pi$ 0 ) ،  $\pi$ 0 ( $\pi$ 1 ) . ( $\pi$ 7 ) .

مَعَكَ وسيُوفُهُم عَلَيكَ»، ونَصَحَهُ ابنُ عبَّاسٍ أَنْ لا يَخْرُجَ بنسائِهِ، لكِنَّ الحسينَ أبى، وإِبَاؤُهُ ليس رفضاً وَإِنّها اجتهادٌ اجْتَهَدَهُ، وأمانةٌ لكِنَّ الحسينَ أبى، وإِبَاؤُهُ ليس رفضاً وَإِنّها اجتهادٌ اجْتَهَدَهُ وأمانةٌ في صَدْرِهِ حُمِّلَها ببَيْعَةِ مَن بَايَعَهُ، أَبْرَزَتْ حَقِيقَةَ شَجَاعَتِهِ الكَامِنَةِ في صَدْرِهِ لِإِعَادَةِ الحَقِّ إلى نِصَابِهِ، فَخَرَجَ رَضِيَلِيْكَ وُفْقَ ما اجْتَهَدَهُ وصَمَّمَ عَلَيْهِ، وجرى أمرُ الله كَذَلِك.

وما تَرَتَّبَ على ذلِكَ مِن استشهادِهِ ومَنْ مَعَهُ يؤكِّدُ سَلامَةَ مَنْهَجِ الْصِيُّ فِي وَلَّهُ الطَّلْمَ والظَّالمَين مِنْ طَرَفِي الخَاذِلينَ والقَاتِلين؛ لِقَوْلِهِ رَخِيَلِيْمَ : "إِنَّمَا خَرَجْتُ لِأُصْلِحَ فِي أُمَّةٍ جَدِّي».

ولم يَنْجُ مِنْ هَذِهِ المذبحةِ إلا عليُّ زينُ العابدينَ رَضَوَلِهُ عَنَّهُ عَمَّتُهُ عَمَّتُهُ السيِّدَةُ زينبُ بنتُ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُما، وكان عليٌّ زَينُ العابدينَ مريضاً في الفِراشِ، ومِنْهُ امْتَدَّ نَسْلُ رَسولِ الله وَيَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَة الحسينِ رَضَيَ اللهُ عَنْ أَدُرَيَّةِ المهاجِر أَحمدَ بن عيسى.

ومِثْل هذا جرى مَعَ الإمامِ زيدِ بنِ عليٍّ رَضَوَاللهُ مُنَا ، فقد قَرَّرَ الخروجَ على هِ هِ اللَّكِ ، وكان زيدٌ شُجاعاً مقداماً لا يقبَلُ الضَّيْم ولا يرضاهُ ، ولكنَّ الذين استعانَ بهم مِنْ أهلِ الكُوفَةِ تخلُّوا عنه في اللَّحَظَاتِ الحَرِجَةِ ، فواجَهَ زَيْدٌ رَضَوَاللهُ عَنْ جيشَ يوسفَ بنِ عَمْرٍ والثقفيِّ وحدَهُ ومَعَهُ قِلَّةٌ قَليلَةٌ مِنَ المخلصينَ له حتى قُتِلوا جميعاً ،

وخذل أهل الإفراط الإمام زيد بن علي رَضَوَاللهُ إِضَا أيضا وقُتِلَ مِنْ بعدِهِ بِسَنَواتٍ ابنه يحيى بنُ زيدٍ بِخُراسانَ وعمرُهُ ثهانية عَشرَ عاماً، وأضافتْ هَذِهِ المواقفُ دَلالَةً جديدةً على سلامَةِ مَوَاقِفِ سَادَةِ ٱلصِّلِ فَو بَقِيَةِ ٱلسَّيفِ في حِفْظِ الدِّيانَةِ والتزامِ الاعتناءِ بِالأَمَانَةِ حيثُ لم يَظفَرُ الخَارِجُونَ بالمَطْلَبِ ولم يجرِّدُ أمثالهُم وأشباهُهُم معَهُم السَّيفَ للحصولِ على مكسبِ مِنْ آلِ البَيتِ.

إِنَّهَا نَهَاذِجُ السَّلامَةِ آثَرَتِ الآخِرَةَ على الدُّنيا، وأكَّدَتْ لنا مفهومَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ في الأجيالِ اللاحِقَةِ كَثَمَرَةٍ مُتَّصِلَةِ الْأسانيدِ بالمتبوع الأعظم وَ المُعَلِّمِةِ.

أَلْم يَقُلْ وَيَكُلُّهُ: «عليكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللَهدِيَّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عليها بِالنَّوَاجِذِ، فَإِنَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُم فَسَيرَى اخْتِلافاً كثيراً»(۱).

إذن وَقَدْ صَدَقَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَبَرَزَتْ شَوَاهِدُ الاختلافِ الكثيرِ، وَتَنَاحَرِتِ الأُسْرَةُ المسلِمَةُ تَحَتَ مُسَمَّياتِ التَّجْزِئَةِ والتَّفْرِقَةِ والإفرَاطِ والتَّفريطِ ما أدى بالجميع إلى التَّلافِ وإلى إضاعَةِ الميراثِ الدِّينيِّ ذاتِهِ بِذَهابِ أهلِهِ وَقَتْلِهم، فَهَلْ هُنَاكَ مِنْ مخرَجٍ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱/ ۱۷۸) ، وأبو داود (٥/ ١٩٢-١٩٣) والترمذي (٤/ ١٤٩) وابن ماجه (١/ ١٧) في سننهم .

المخرج من هذا الاختلاف الاقتداء بالقدوة المتصلة السند إلى رسول الله والمالية

مخرجُنا أَنْ نقتدي بها دَعَانا إليهِ الأبُ الأوَّلُ وَالْمَالِيْهِ مِنَ التَّمَسُّكِ بأسلوبِهِ وهديهِ، وطرائِق معالجتِهِ القائِمَةِ على الرَّحَةِ والمحبَّةِ والسَّلامِ داخِلَ المجتمعِ الإنسانيِّ الواحدِ، ونقتدِي بالخُلفَاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ، ﴿ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الانعام:١٩٥]، والخلفاءُ الرَّاشِدُون هُمْ الأَئِمَةُ والقُدْوةُ مِمَّنْ أَخَذَ السَّنَدَ والاتِّصَالَ بِرَسُولِ الله وَعَواقِفِهِ إلى يوم الدِّينِ.

فَهَلْ مِنْ مُسْتَجِيبٍ؟ اللَّهُمُّ آمينَ... فَهَذا هُوَ مَوقِفُ آلِ البَيتِ الأَثْبَاتِ، وهؤلاءِ هُمْ أَهْلُ ٱلمَّطِاللَّ وَسَطِ المشروع.

#### أهلُ الكِسَاءِ رَضِّ َاللَّهِ عُمُّ

أهل الكساء رَضَا<u>للَّهُ</u>ضُخ هم النخبة، وهم سفن النجاة للشعوب هُمْ نُخْبَةُ آلِ البَيتِ الأطهارِ، ومُقَدِّمَةُ العِترَةِ الطَّيِّةِ الَّتِي حُقَّ للإسلامِ والمسلمينَ بها العِزَّةُ والافتِخَار، نالَتْ مرتَبَتَها القَعْسَاءَ بِفَضْلِ اللهِ ورحمتِهِ ﴿ قُلَ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَيْرُ بِفَضْلِ اللهِ ورحمتِهِ ﴿ قُلَ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرُ مِنَا لَهِ وَمِرَا يَجْمَعُونَ ﴾ [بونس:٥٨] ولم ينالُوا مقامَهُم بِسُلْطَانٍ.

أرادَ الله سبحانَهُ وتعالى أَنْ يجعلَهُم أَئِمَّةً يُقتَدَى بهم، فكانُوا بأمرِهِ سُفُنَ النَّجَاةِ للشَّعوبِ ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا سُفُنَ النَّجَاةِ للشَّعوبِ ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا سُفُنَ النَّجَاةِ للشَّعوبِ ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وَلِيَاءَ النَّهُم فِعْلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَلَيْهِم فِعْلَا الذينَ القي النبيُّ عَلَيْهِم فِعْلاءِ أَهلُ بَيْتِي وخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ وَعَلَيْهُم وَعَلَاء أَهلُ بَيْتِي وخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجسَ وَطَهّرهُم تَطْهِيراً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) فَهِمَ العُلَمَاء من سياقِ الآية أمرَينِ: أهلُ البيتِ (ساكنوه)، أهلُ البيتِ (أهلُ نَسَبِهِ). ومنهم مَنِ اعتبرَ التَّطهيرَ جَامعاً للأهلِ مِنَ النِّسَاءِ والأبنَاءِ والبَنَاتِ، وَهُم مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة ومَنْ سَكَن كزوجاتٍ مَعَهُ، ومنهم مَنِ اعتبرَ التَّطهير خاصًا بالخمسةِ وهم: رسولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْنَ فَنَى وَفَاطِمَةُ رَصَوَلِلْنَافَعَى ،

ذهاب القرار الإسلامي أثّر على قضية آل البيت

وَقَدْ أَخرِجَ الله منهُمُ الكثيرَ الطَّيِّبَ، وأقامَ بهم حُجَّتَهُ على خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُم أَدْمَةَ هُدَىً وعِلْمٍ في سائرِ الأزمِنَةِ والعُصُور، وخاصَّةً في تلكَ الأزمِنَةِ الَّتِي كانت الأَمَّةُ تملِكُ فيه قرارَ الحُكمِ والعِلْمِ والوَلاءِ، ثُمَّ انقطعَتْ هَذِهِ الثَّوابِتُ في العَالَمينِ العربيِّ والإسلاميِّ بانقطاعِ قرارِ دولَةِ الخلافَةِ، القرارِ الذي كانَ يحمي الحقوقَ ويقيمُ الواجباتِ في كُلِّ شُؤونِ الدَّولَةِ الإسلاميَّةِ.

وكانَ لهذا الانقطاعِ الخطيرِ تغيُّرٌ وتبدُّلُ وانقلابٌ في كلِّ شيءٍ يتعلَّقُ بالإسلامِ سَوَاءً في مُستوى القرارِ أو في مستوى الاستقرارِ،

والحسنُ والحسينُ رَضَيَالِتُهُمُمَا ، وما تفرَّعَ منهم.

واتَّسَعَ كلا الفريقينِ في شَوَاهدِ الاستدلالِ، ولمسلم في "صحيحه" عن عائشة رَضَوَلَتَغَفَيّا: خرج النبي يَّنَفِهُ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَجَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطَمَةُ فَأَدْخَلَهَ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ فَاطَمَةُ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْ كَاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْ كَاللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْ كُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِيرًا ﴿.

وأخرج ابن جرير الطبري مرفوعاً بلفظ: «نزلت هَذِهِ الآية في خمسة: في ّوفي عَليٍّ وحَسَن وحُسين وفَاطِمَة : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَّهِبَ عَنكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيٍّ وحَسَن وخُسين وفَاطِمَة : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَّهِبَ عَنكُمُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

وَمِنْ ذَلِكَ مسألةُ العلاقَةِ بينَ آلِ البَيتِ الكِرامِ وبينَ المسلمينَ عُموماً وحَمَلَةِ القرار خُصوصاً.

ونحنُ اليومَ نَجِدُ العَشَراتِ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ الجَديدَةِ المتكلِّمةِ عن الرابيتِ وحقوقِهِم وما يجِبُ عليهِم أَنْ يكونُوا عليهِ من التزام بالعقيدة والشَّريعَةِ لما طَرَأَ عليهم - كما يُقالُ - مِن استتباعٍ لبعض الانحرافاتِ المشارِ إليها في صَحَافَةِ المرحلةِ بِمُسمَّياتٍ عَدِيدَةٍ.

المؤلفات الجديدة عن آل البيت وحقوقهم هذا من جانب، ومِنْ جانبٍ آخرَ نَجِدُ مَدَارِسَ أخرى تَنتَجِبُ وتَصرُخُ وتُولُولُ على حُبِّ آلِ البَيتِ وحُسْنِ التَّعَلُّقِ بهم، والبُكَاءِ عند ذِكْرِهِم، وضربِ الصُّدورِ والوُجوهِ في ذِكرياتِ مَقْتَلِهم وإبادَتهم، وتنسِفُ بعدَ ذَلِكَ كُلَّ ما تعيشُهُ الأُمَّةُ منذُ عهدِ الخلافَةِ إلى هذا العَصْرِ الغُثائيِّ على رؤوسِ المسلمينَ بِاسْمِ آلِ البَيتِ المَظْلُومين، وبالبديهةِ يصيرُ الأمرُ كُلُّهُ لدى مِثْلَ هَوْلاءِ مُعَلَّقاً بِعَودَةِ آلِ البَيتِ إلى مَوقِع القَرارِ ولو على جماجِم الشُّعوبِ ودِمَاء الأمم.

المواجهة قادمة

ويَنْتَظِرُ الكُلُّ سَاعَةَ المواجَهةِ بَينَ الفَرِيْقَينِ، وَهِيَ سَاعَةٌ قادِمَةٌ اللهُ اللهُ، وأكثرُ ما نُلاحِظُهُ في الله شَكِّ، ولا يعلمُ مَوقِعَها ومَرْكَزَها إلا الله، وأكثرُ ما نُلاحِظُهُ في خُصوصِيَّاتِ الحياةِ العَامَّةِ تسعيرَ المشكلةِ وجعلَها وَرَقَةَ تأثيرٍ وإثارَةٍ بينَ قُوَّتَينِ مِنْ جِهتَينِ مِنْ جِهتَينِ:

الأولى: قُوىَ الشَّرِّ في العالم وما تعمَلُهُ مِنْ رِعَايَةِ المتناقضاتِ وتَسْييسِها لِخِدْمَة السِّياسَةِ الأَنُويَّةِ في العالم.

والثانية: حَمَلَةُ وُجْهَةِ النَّظَرِ المُعاكِسَةِ مِنْ طَوَائِفِ المسلمينَ وتأجيجُ نارِ الجِقدِ بينهُم وزَعْزَعَةُ الاستقرارِ لِيوم التَّصفِيةِ والثَّارِ.

> غالبية القراء يقرؤون بعين انتهاءاتهم أو من خلال الواقع، لذا فإن سوء الفهم لن يزال مستمرا

ولأَنْنَا قَدْ أَشَرْنَا بِأَنَّ آلَ البَيتِ هُمْ خَطُّ ٱلْمَطِ آلاً وَسَطِ غيرَ هَذينِ الْخَطَّينِ، فالمسألَةُ لَيسَتْ على عِلَّاتِها، وأتمنَى أَنْ يُدْرِكَ بَعْضُ القُرَّاءِ حَقيقَةَ هذا الأَمْرِ، أَمَّا كُلُّ القُرَّاءِ فلا، فالغالِبيَّةُ يَقْرَؤونَ كُلَّ شيءٍ عِينِ انْتِهاءاتهم فَيَخْتَلِطُ عليهِمُ الأَمْرُ ولا يُصَدِّقونَ ما يَدُلُهُم على حقيقةٍ أو مَنْ يهدِيهم بصدقٍ إليها.

وتظلُّ المُشكَلِةُ قائِمَةً مَعَ كُلِّ مرحلةٍ وجيلٍ ؛ لأنَّ كُلَّ جيلٍ قَدْ قَرَأً أحداثَ التَّارِيخِ وَمَواقِفَنا عنه مِنْ خِلال الوَاقِعِ المُسَيَّسِ ذَاتِهِ، فَجَاءَتِ المُفْرَزَاتُ والمخرجاتُ مِنْ ذَاتِ النَّوعِ والصِّفَةِ للأسَفِ، وَإِنَّا هُنَا نقولُ للجميعِ: إلى متى ونحنُ في المُغَالَطَاتِ؟ وإلى متى وفَقَهاءُ المُغَالَطَةِ حيثُما كَانُوا يتحرَّكُون في الضَّوءِ أو في الظَّلامِ لحَقْنِ الشُّعوبِ المسلمَةِ بِفِقْهِ المُغَالَطَةِ في كَافَّةِ ما وَرِثُوهُ وعَلِمُوهُ وتعلَّمُوهُ وعَبَدُوا اللهَ عليهِ، وما أحبُّوهُ وما أبغضُوهُ، مع أنَّ خَلْفَ هؤلاءِ الفُقَهاءِ يَقِفُ الثلاثةُ الحُلْفاءُ (بالحاء): الشيطانُ، الدَّجَالُ، الكُفرُ

مفهوم الثلاثة الحلفاء: الشيطان، الدجال ، الكفر وسَمَاسِرَتُهُ، وسماسرَتُهُ هُمُ الكُفَّارُ والمنافقون.

لَقَدْ أَشْبِعَ فَقَهَاءُ المَذَاهِبِ الإسلاميَّةِ كُتُبَ العِلْمِ فِي شَأْنِ الْعَقَائِدِ وَالْعَبَادَاتِ وَالْمَعَادَاتِ وَالْمَاكِحَةِ وَالْمُوارِيثِ، وَاخْتَلْفُوا فِي هَذِهِ الْمَسَائلِ استناداً إلى فَهمِ النُّصوصِ وَالأَحجياتِ الشَّرْعِيَّة، وَقَبِلَتِ اللَّهُ تَعَلَى، وأقامتْ قوانينَ وقبِلَتِ اللهُ تعلى، وأقامتْ قوانينَ الشَّريعَةِ على ما ثَبَتَ مِن اجتهادِ أولئكِ المنصفينَ، لا المُرجفينَ.

وَمِنَ الخطأِ الفادِحِ أَنْ نربِطَ بينَ فُقَهاء العباداتِ والمعاملاتِ وغيرِهم - في دينِنا - بهذا الثلاثيِّ الخطيرِ، ولكنَّ الحقيقةَ أنَّ فُقهاءَ الدِّيانَةِ يختلفونَ في المواقفِ الفقهيَّةِ، فمنهم فقيهُ أمانَةٍ ومنهم فقيهُ خِيانَةٍ، ورُبَّ حامل فِقْهٍ ليسَ بِفَقِيهٍ.

ومِنْ فُقَهاءِ الخِيانَةِ (فُقَهاءُ المُغَالَطَاتِ) وَهُم صِنْفَانِ في مدارِسِ الوَلاءِ والبراءِ: صِنْفُ نَهَجَ بالفِقْهِ نحو أقصى دَرَجَاتِ الإفراطِ، وصِنْفُ اتجه بالفِقْهِ لأقصى دَرَجاتِ التَّفريطِ.

وهؤلاء هُمْ رُسُلُ الثلاثةِ الحُلَفَاءِ، والدَّاعِمون لسياساتِهِ في الشُّعوبِ المسلِمَةِ سواء كان الفعلُ منهم بِعِلْمٍ وإدراكٍ أو كانوا على حالٍ من العَمايَةِ والسَّذَاجَةِ والانتصارِ للطِّباعِ والفُهُومِ الذَّاتِيَّةِ.

وحيثها أَطَلَّ المسلِمُ الواعي في هَذِهِ العصورِ القَريبَةِ على الأُمَّةِ

فقهاء المغالطات هم رسل الثلاثة الحلفاء الإسلاميَّةِ ونحرجاتِ علاقَتِها سَيَجِدُ أَنَّ تَسْييسَ (الثَّلاثَةِ الحُلَفَاءِ) قد احتَضَنَ طَرَفي الإفراطِ والتفريطِ في العالمينِ العربيِّ والإسلاميِّ وأطلقَ لهما حُرِّيَّةَ الحركةِ والتفاعلِ مَعَ الظُّروفِ، وجَعَلَهما مظهرَ الحَرَكَةِ الفاعِلَةِ في أساسِ العِلْمِ أو الحُكْمِ بِاسْمِ الإسلامِ.

#### الثَّلاثَةُ الحُلَفَاءُ وَمَوْقِعُ فُقَهَاءِ المُغَالَطَةِ مِنْ خِدْمَتِهِم

مُهِمَّةُ آلِ البَيْتِ عَنَّنْ أسماهُمُ الإِمَامُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضَالِهَ عَنْ بَقِيَةً السَيْفِ - ومِثْلُهُم سَادَةُ الصِّلِحُ الْوَاعِيِّ - هو إبرازُ خُطورَةِ الحاضِ والمستقبلِ عندما تحتدمُ الأمورُ، ويُجْلِبُ الشَّيطانُ على الجميع بِخيلِهِ ورَجِلِهِ ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيِّنَةٍ ويحيا مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ، حيثُ إنَّ الإفصاحَ عن الأمرِ والإيضاحَ يُسْهِمُ في إجلاءِ عَمايَةِ العقولِ والقلوبِ لَمِنْ كانَ في عَمايَةٍ، أما المتعمِّدُ والمُشْترِكُ في استثارٍ أو في عائِدَاتِ اسْتِثارِ الشُّعوبِ والعُقولِ والقلوبِ فَلَنْ يتراجَعَ، وَلَنْ يكونَ له نَصِيبٌ مِنْ تَوبَةٍ، لأَنَّهُ يُدرِكُ حَجْمَ العَمالَةِ الَّتِي يَسْتَمِرُها ويَسْتَلِمُ عائِدَاتِما على حسابِ المظلومينَ عُموماً ، وليسَ فقط على حسابِ المظلومينَ عُموماً ، وليسَ فقط على حسابِ مَنْ يُسَمُّونِم بِ (المظلومينَ مِنْ آلِ البيت).

فَاَلُ البيتِ - وإنْ كانوا مظلومِينَ - لا يرجُونَ النُّصرَةَ إلا مِنَ الله، ولا يبحثُونَ عن نصيرٍ يَعِيشُ على حِسابهم ويأكلُ ويَشرَبُ ويحكُمُ ويَتَبَخْترُ فِي الأرضِ بِاسْمِهم على دماءِ الشُّعوبِ والكَذِبِ على عَلاَم الغُيُوبِ، إلا إذا كان سيُعِيدُ ذَوَاتَهُم إلى عالم الحياةِ فَيَسْتَمْتِعُوا بالحقِّ

المفقودِ ويحقِّقُوا وَعْدَ الله الموعودِ، وتِلكَ مسألَةٌ أخرى.

أما غيرُ ذَلِكَ فَلَنْ يكونَ هذا الداعي - في قاموسِ الدِّيانَةِ - إلا شيطاناً، أو أحدَ عُمَلائِهِ، أو أحَدَ وُكلائِهِ في العالم الإنسانيِّ، وهؤلاءِ مجهَّزُونَ بِكَافَّةِ وَسَائِلِ الاكتساحِ والاجْتِثَاثِ لحرْقِ الأخضرِ واليَابِسِ في المستقبل القريبِ، ومعهم كثيرٌ من جُنُودهم وأشياعِهم واليَابِسِ في المستقبل القريبِ، ومعهم كثيرٌ من جُنُودهم وأشياعِهم وأتباعِهم مِنْ ضحايا آلِ البَيتِ المُغَرَّرِ بهم والمثقّفُين ثقافة الأنظِمةِ والمؤسَّساتِ والجمعيَّاتِ والجماعاتِ مَنْ احتواهُم إبليسُ لمراحلِ الخَدَماتِ (الثَّقافةِ المتحوَّلةِ) وقد سَبقَ هذا النَّمُوذَجِ الخِدْماتيِّ في صورتِهِ المقابِلَةِ لهَذِهِ الصُّورَةِ الجديدَةِ أَنْ يَكْتَسِحَ المرحلةَ المُعاصِرةِ باسْمِ الكَتابِ والسُّنَةِ وباسْمِ التَّوحِيدِ الخالِصِ النَّقِيِّ عن الشَّوائِبِ عن الشَّوائِبِ كَمُ يُعْمَلُ (الثَّلاثَةُ الحُلَفَاءُ) في عن الشُّوائِيَّةِ المُتَأْسِعِ المُحتواءِ كُلُّ شيءٍ رَسَمَهُ (الثَّلاثَةُ الحُلَفَاءُ) في مشروع الغُثائِيَّةِ المُتَأْسِلِمْ.

لَقَدْ نَجحتِ الثَّقَافَةُ المُتَحَوِّلَةُ فِي تَحجيمِ مَوقِعِ آلِ البَيتِ وإقصائِهم مَعَ مُؤَسَّسَاتِهم الأبويَّةِ التَّقليدِيَّةِ ثُمَّ إِدَانَةِ الثَّقَافَةِ الأبويَّةِ وتشويهِ حقائِقِها لِتُصْبِحَ شِرْكاً وكُفْراً وبِدْعَةً وضلالةً، وليبرُزَ بالضَّرُورَةِ (فقه (فُقَهاء القَصْعَةِ) - وَهُمُ البديل المُهيَّأُ - لِنَشرْ الثَّقَافَةِ المُتَحَوِّلَةِ (فقه المغالَطَةِ) الَّتِي هِيَ رَبيبةُ الدَّجَلِ والتَّمويةِ وقلبِ الحَقَائِقِ، وَتَمَّ ذَلِكَ

أصبحت الثقافة الأبوية شركاً ليبرز البديل: فقهاء القصعة

بِنَجاحٍ، وبتحقيقِ كاملِ الأرباحِ في سُوقِ الأَبْلَسَةِ العالميِّ والإقليميِّ والمَحَليِّ، واحتشَدَ العَسْكُرُ مِنْ سَائِرِ الفِئَاتِ الاجتهاعِيَّةِ، ومنهُمْ جُزْءٌ مِنْ آلِ البَيْتِ الضَّحايا الذِينَ كَانَ حَظُّهُم التَّعليميُّ والثقافيُّ جُزْءاً مِنْ مشروعِ الثَّقافَاتِ المُتَحَوِّلَةِ لإنجاحِ معرَكَةِ التَّوازُنِ ضِدَّ المدرَسَةِ الأَبُويَّةِ التَّقليدِيَّةِ ومظاهِرِها الاجتهاعِيَّةِ.

وإذا كُنَّا الآنَ في مَرْحَلَتِنَا المُعاصِرَةِ نَتَكَلَّمُ عَنْ الثَّقَافَةِ المُتَحَوِّلَةِ وَفُقَهَاءِ المُغَالَطَةِ مِنْ نَمُوذَجِ خَدَماتِ التَّفريطِ وقلْبِ الحقائقِ، فإنَّنَا نحتاجُ ولو مِنْ بعضِ الوجوهِ إلى النَّظرَةِ الواعيةِ في جذورِ المشكلةِ ساعة تسليم الثَّلاثَةِ الحلفاءِ زِمَامَ الحَركةِ والانتشارِ في المرحَلةِ.

فَفِقْهُ المُغالَطَةِ جاءً على رَدْمٍ واسِعٍ مِنَ الجُثَثِ والضَّحَايا وإِسَالَةِ الدِّمَاءِ طِيلَةَ فَترَةِ التَّبيتِ الإِبْليسيِّ لمجموعاتِ الخِدْماتِ السِّيَاسِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ والثَّقَافِيَّةِ والعسكريَّةِ، وكانتْ هَذِهِ الفترَةُ القَلِقَةُ غيرَ معلومَةٍ لكثيرٍ من ضَحَايا الثَّقافَةِ المتحوِّلَةِ اليوم، إلا أنَّهُم ينْعمونَ بِثَمَراتِها ويأكلونَ ويشرَبُون من عائِداتها، وَنَبَتَتْ أَبْشَارُهم ولحومُهم مِنْ مَشَاتِل خَدَمَاتها إلى اليوم، فَهُم جُزْءٌ لا يَتَجَزَّأُ منها بِرَغْمِ انخِدَاعهم وجهلهم بالحقائق.

وَقَدْ أَدَّتْ هَذِهِ المرحلةُ دورَها الخِدْمَاتي بِنَجَاحٍ، ورَضِيَ الثَّلاثَةُ

الفقه البديل جاء على ركام الجثث وإسالة الدماء في مرحلة مسكوت عنها الحُلَفَاءُ كُلَّ الرِّضَى عن الجهودِ المبذولةِ مِنْ فقهاءِ المغالطةِ وشُيوخِ المُؤسَّساتِ وحَمَلَةِ القرارِ، وهي وَقَدْ حَقَّقَتْ بلا تَحَفُّظٍ كَافَّةَ الأرباحِ المُؤسَّساتِ وحَمَلَةِ القرارِ، وهي وَقَدْ حَقَّقَتْ بلا تَحَفُّظٍ كَافَّةَ الأرباحِ المادِّيَةِ مِنَ العائِدَاتِ النَّفطِيَّةِ وشِبْهِ النِّفْطِيَّةِ ومِنْ خَدَمَاتِ التَّسْوِيقِ والنَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَعْويقِ والتَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَعْويقِ والتَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَّعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْقِقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْويقِ والتَعْقِيقِ والْتُعْقِيقِ والْتَعْقِيقِ والْتَعْقِ والْتَعْقِيقِ والْتَعْقِ والْتَعْقِيقِ والْتَعْقِيقِ والْتَعْقِ والْتَعْقِيقِ والْتَعْقِ والْتَعْقِيقِ والْتُعْقِيقِ والْتَعْ

مهمتنا أن نلفت النظر إلى ثقافة التحول والتمول التي بدأت بخوض معركة أخرى: مظلومية آل البيت

ومُهِمَّتُنَا نَحْنُ بَقِيَةَ ٱلسِّيفِ وَسَادَةَ ٱلصِّلِ أَنْ نَلْفِتَ النَّظَرَ إلى وَمُهِمَّتُنَا نَحْنُ بَقِيَةَ ٱلسِّيفِ وَسَادَةَ ٱلصِّلِ أَنْ نَلْفِتَ النَّطَرَ إلى وَقَتِ الْحَمْلَةَ الْمُشْتركَةَ مِنَ حَمَلَةِ القَرارِ وَمِن فُقَهاءِ المُغَالَطَةِ لِترويضِ شُعوبِ الأُمَّةِ منذُ بِدَايَةِ مرحَلَةِ الغُثَاءِ المُعَالَظَةِ لِترويضِ شُعوبِ الأُمَّةِ منذُ بِدَايَةِ مرحَلَةِ الغُثَاءِ المُسَيَّسِ حتَّى مرحلَتِنا المُعاصِرةِ الَّتِي بَدَأَ فيها (الثَّلاثَةُ الحُلَفَاءُ) يُعيدُون تَرتِيبَ الأوراقِ لخوضِ مَعْركةٍ أُخرى وَمِنْ نَفْسِ النَّمُوذَجِ للتَّامِرِ، ولكنْ بِلُغَةٍ وَوَسَائِلَ وتوجيهٍ معنويًّ أكثرَ أثراً وأشَدَّ خَطَراً.. إنَّهَا مسألَةُ المظلومِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِالَّهِ.

إنَّ مسألَةَ المظلومينَ مِنْ آلِ محمَّدٍ عَلَيْكُ ليستْ وَرَقَةً يَلْعَبُ بها فُقَهَاءُ القَصْعَةِ ومستَثْمِرو المراحل، ولكنَّ إبليسَ الواعي وَوُكلاءَهُ لا يَدْخُلون البيوتَ إلا مِنْ أبوابِها، فَهُمْ بادِئ ذِي بَدْءٍ يُمَيِّئُونَ مِنْ ذَاخِلِ «آلِ محمَّدٍ» - وَمِنْ خلالِ ما يسمى بِثَقافَةِ التَّحَولِ - مَنْ يحرِّكُ الأمورَ في التَيَّارِ الجاهِزِ عِلمانِيَّةً أو عَلْمَنَةً أو عَوْلَةً، وَهِيَ الأوعِيةُ العَالمَيَّةُ لِرعَايَةِ المرحَلَةِ بها فيها مِنَ المُتنَاقِضَاتِ الزَّمَنِيَّةِ، وَقَدْ فعلُوا العَالمَيَّة وَقَدْ فعلُوا

ذَلِكَ وبِنَجاحٍ باهر، حتى كَوَّنُوا لهذا الاسْمِ شِعَاراً وَمَنَاراً وَقَرَاراً وَقَرَاراً وَلَكُنْ مِنْ مَنْظُور (فُقَهَاءِ المُغَالَطَةِ) أَكَلَةِ القَصْعَةِ، حَتَّى لا يخرُجَ المشروعُ عَنْ هَدَفِهِ الذي هو دَمَارُ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ مِنْ داخلها.

ومشروعُ دَمَارِ الْأُمَّةِ لِيسَ جديداً، ولكنَّهُ عَريقٌ عَرَاقَةُ الأَبْلَسَةِ وَوَكالاتها، إنَّما الجديدُ هُوَ وَسَائِلَ هذا المَشرُوعِ وأساليبِ إنجاحِهِ في الشُّعوب حتَّى يُصبحَ

- \* لدى عُصبَةِ الْحَرَكَةِ السِّياسِيَّةِ مُشْكِلَةً،
- \* ولَدَى ضَحَايا المَذَاهِبِ والعَصَبِيَّاتِ مَطْلَباً،
- \* ولدى الإعلاميِّنَ مَادَّةً دَسِمَةً للنَّقْلِ الخَارِجِيِّ والتَّغْطِيَةِ الإعلاميَّةِ.

وينقَسِمُ النَّاسُ فيه انقِسَامِ مُؤَيِّدٍ ومُعَارِضٍ، وَهَكَذا تَتَّحَقَّقُ المَّقُولَةُ الإبليسِيَّةُ (فَرِّقْ تَسُدْ).

ويَغْلِي المِرْجَلُ بها فيه، ويَتَصَاعَدُ الدُّخَانُ، وتموجُ المرحَلةُ بِمَنْ فيها عبرَ وسائِلُ الإعلامِ في لِقَاءاتِ الوُفودِ وتَدَخُّلاتِ الأصدقاءِ وأصدقاءِ ورُموزِ المصالِحِ المشتركةِ حتى ينفَجِرَ الأَثُونَ الحَارِقُ بِمَنْ فيه، ويحدُثَ المحظورُ، ويُعادَ تشكيلُ الواقعِ المضطربِ مرَّةً أخرى ولكن بعيونِ المدبِّرينَ للمُؤامَرةِ أنفُسِهم، وبأيدي حملةِ

كلما تم تحديث مشروع الفرقة صار مادة دسمة للسياسيين

والطوائف وأهل الصحافة الحَطَبِ المؤجِّجِينَ لِنَارِ الفِتْنَةِ بِذَوَاتِهم (١).

المرحلة تفرض علينا في كل مرة أن نعيد ترتيب أنفسنا وأساليب حياتنا لأجل أن نعيش بسلام، والمخرج هو أدب المواقف

ونحنُ لائِدٌ علينا في كُلِّ مرَّةٍ أَنْ نُعِيدَ ترتيبَ أَنفُسِنا وعِلْمِنَا ووَعْيِنَا وأسالِيبِ حياتِنَا كما هُو مُقَرَّرُ للمرحَلةِ لأجلِ أن نَعِيشَ بسلام، ورُبَّما كانَ عيشُنَا يقتضي أَنْ نُسَاوِمَ وأَنْ نُقَاوِمَ، ولا خرِجَ مِنْ هذا ولا ذَاكَ إلا إذا كُنَّا قد تَعَلَّمْنَا مِنْ مَدرَسَتِنَا الأبويَّةِ موقِفَ الحالةِ وأَدَبَ المواقف، أمَّا مَدارِسُنا التَّعليمِيَّةِ فلا تُعَلِّمُ شيئاً مِنْ هذا لأنها قد نهضَتْ لِتَدميرِ الأجيالِ وَفْقَ وَقُودِ المرحَلةِ، بل وَوَفْقَ مُرادَاتِ فُقُهاءِ المُغَالَطةِ في المرحَلةِ إلا القليلَ والقليلَ النَّادِرَ.

وهكذا نرى المِثَاتَ من أحفادِ بَقِيَّةِ ٱلسِّيفِ وَذُرَارِي سَيِّدِ ٱلصِّلِ الْكِمَامِ ٱلْجَسِنِ وَهُمْ فِي سُوقِ العَرضِ والطَّلَبِ يعمِلُونَ على تحقيقِ أَلْإِمَامِ ٱلْجَسِنِ وَهُمْ فِي سُوقِ العَرضِ والطَّلَبِ يعمِلُونَ على تحقيقِ أهدافِ فُقَهاءِ المغالَطَةِ وثَقَافَةِ التَّحَوُّلِ، ورَبَّما كانَ أكثرُهم حَذَراً مَنْ لا يَصْطَدِمُ بالآخرينَ وَهُوَ يعلَمُ ما يُنَفِّذُهُ ويَنْشرُهُ أو يَطُويهِ مِنَ الرُّكامِ الثقافيِّ السلبيِّ.

إِنَّ رَغْبَتَنا هنا في طرح هَذِهِ القضيَّةِ وبهذا الأسلوبِ ليسَ استدرارَ

(١) قال ﷺ: «لا تَرجِعُوا بعدي كُفَّاراً يَضرِبُ بعضُكم رِقَابَ بَعْضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخيهِ ولا بِجَرِيرَةِ أَبيه» مُتَّفَقٌ عليه ، البخاري (١٢١) ومسلم (٦٥). طرحنا هذا ليس لاستدرار العطف أو استثارة الغضب بل تقريرٌ لنهج معتدلٍ بعد تجربة واعية لأسلافنا عطفِ المحبِّينَ الذينَ أهلكونا في مسيرةِ التَّعَلُّقِ والمحبَّةِ، ولا استثارةِ غَضَبِ المُبغِضِينَ الذينَ استقذرُوا حَقَّنَا في الحياةَ والكَلِمَةِ الطَّيَّبةِ، وإنَّا لِتقريرِ المنهجِ المُعْتَدِلِ الذي يخصُّنا في إقامَةِ ميزانِ العَدْلِ بعدَ التَّجرِبَةِ الواعيةِ لأسلافِنَا الصَّالحينَ، فلرُبَّها كان فيها للأُمَّةِ محرَجٌ من الإفراطِ والتَّفريطِ أَوَّلاً، ثُمَّ تطمينُ لخواطرِ المصمِّمينَ على إخراجِنا مِنْ ساحَةِ الحَرَكَةِ، لأَنَّنَا لا نَرغَبُ في الحَرَكَةِ الَّتِي يَتَحَرَّكُون مِنْ أجلها إطلاقاً، ولا مجالَ عندنا للمنافَسَةِ فيها، وأمرٌ آخرُ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ: وَهُو إبرازُ حقيقةِ مفهُومِنا السِّلْمِيِّ الإيجابِيِّ لكافَّةِ المُنتَمِينَ الْجَيْفِ وَسَادَةِ الصَّلِحِ أَن يكفُّوا أنفُسَهُم عَنْ أَتُونِ الحربِ لِقِيّةِ السَّيفِ وَسَادَةِ الطَّلَقَةِ المُنتَوينَ اللَّيْفِي الشَيطانُ، الدَّجَالُ، الكُفرُ والكافِرُ.

والكافِرُ. الني لن ينتصر إنّنا عندَما نَذْكُرُ هَذِهِ الجزئيَّةَ (الكُفْرَ والكافِرَ) نشيرُ دائِماً إلى خُطورَةِ فيها غير الثلاثة عَقِيدَةِ الكُفرِ على الإنسانيَّةِ، وأنها مَشروعُ الشَّيطانِ ذاتِهِ وليسَتْ مشروعَ الإنسانِ الآدميِّ، وفي هذا المجالِ قال تعالى: ﴿ إِن تَكُفُرُوا مِن اللهُ وَلا مَشَرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا مَشروعَ الْمَا مِنْ الْمُعْلَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مفهومنا سلمي وإيجابي، فقط نرجو من الجميع تجنب هذه الحرب التي لن ينتصر فيها غير الثلاثة

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمُّ إِلَى رَبِكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْئُمْ تَعْمَلُونَ

إِنَّهُ عَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [الزَّمَر:٧]، فالكافرُ آدَمِيٌّ مغرَّرٌ به ومخترَقٌ مِنْ

كُلِّ الوجوهِ، ويحتاجُ إلى مَنْ يُنْقِذُهُ مِنَ المشروعِ الثُّلاثِيِّ وما يترتَّبُ عليه في الحياتينِ، ولهذا نَجِدُ أنفسَنا مُلْزَمِينَ مِنْ كُلِّ الوجوهِ أَنْ نُحَذِّرَ المُسْلِمِينَ عُمُوماً والمُنَافِقِينَ أو مَنْ كان في الكافِرَ مِنَ الكُفْرِ، ونُحَذِّرَ المُسْلِمِينَ عُمُوماً والمُنَافِقِينَ أو مَنْ كان في دائِرَتهم فَهُؤلاءِ جميعاً يحقِّقُونَ للشَّيطانِ مقصودَهُ في العالمِ الإنسانيِّ وبجَدَارَةٍ.

هذه المسميات التي (نحشدها) في كتابنا ليست حكرا على عائلة أو سلالة

إِنَّ ثَقَافَتَنَا نَحْنُ بَقِيَةَ ٱلسَينِ وَسَادَةَ ٱلصِّلِ منطَلِقَةٌ من تجرِبَةٍ واعِيةٍ مُبتَدِئَةٍ بِقَضِيَّةِ الحُكْمِ ثُمَّ العِلْمِ ثُمَّ الوَلاءِ والبراءِ ثُمَّ قضيَّةِ المحبَّةِ المشروعةِ من عندِ الله، وهذا الحشدُ مِنَ المُسمَّياتِ هُو أَسَاسُ الأبنيةِ المشرقية الأبويَّةِ، وهذه النَّقَافَةُ لَيْسَتْ حَكْراً على عائِلَةٍ لما نُسمِّيها بالمدرسةِ الأبويَّة، وهذه النَّقَافَةُ لَيْسَتْ حَكْراً على عائِلَةٍ محدودةٍ أو عِرْقِيَّةٍ بِعينِها، ولكنَّها لا تُمِمُّ أحداً مِنْ الآخرين، فَلِهذا لا يَهتَمُّون بِقِرَاءَهما ولا بالنَّظرِ الوَاعِي في شُؤُونها مِنْ هذا المُنْطَلَقِ الفَقْهِيِّ الحَاصِّ، وإذا ما هُمْ قَرؤُوها لِسَبَ أو لآخَرَ تَجِدُ أَنَّ عَالِبَ هَذِهِ القِراءاتِ مَشُوبَةٌ بِشُوائِبِ النَّفْسِ والهوى وعُقْدَةِ الحَسَاسِيَّةِ مِن العِرْقِ والنَّسَبِ والأصالَةِ، وهذِهِ القراءاتُ حاجِبَةٌ لحقائِقِ معرِفَةِ العَرْقِ والنَّسَبِ والأصالَةِ، وهذِهِ القراءاتُ حاجِبةٌ لحقائِق معرفة سِرً الأبويَّةِ الشَّرْعِيَّةِ في العقولِ والقلوبِ، أمَّا الذين أحسنوا هَذِهِ القراءة واشتغلُوا بها من الوجهِ السَّلبِيِّ وعَمِلُوا على تحليل وتعليلِ معانيها ومعرفةِ مبانيها وملاحَقة رجالها وإخراس ألسِنةِ ناطِقِيها معانيها وملاحَقة رجالها وإخراس ألسِنةِ ناطِقِيها معانيها ومعرفة مبانيها وملاحَقة رجالها وإخراس ألسِنةِ ناطِقيها

فهم (الثَّلاثَةُ الْحُلَفَاءُ).

نحن مسؤولون عن إبراز هذه الثوابت للعلم والإحاطة فقط إِذَنْ ولأَنْنَا نحنُ بَقِيَةُ ٱلسَيِفِ وَذَرَارِيْ سَيِدِ ٱلصُّلِحُ ٱلْإِمَامُ ٱلْجَسَنِ وأَتباعُهم من أهل ٱلمُقطِ ٱلْأُوسَطِ لنا ثَقَافَةٌ وثَوَابِتُ وتأصيلاتٌ وأتباعُهم من أهل المُعَلِدة وسلط النا ثَقَافَةٌ وثوَابِتُ وتأصيلاتٌ هامَّةُ للحياةِ وما بعدَها فإنَّنَا مسؤولونَ أمامَ الله تعالى على إبرازِها وإشهارِها ولو مِنْ بابِ إقامَةِ الحُجَّةِ ولمجرَّدِ العِلْمِ والإحاطَةِ فَقَطْ. ولعلَّ أوَّلَ ما نحنُ بِصَدَدِهِ في إبرازِ هَذِهِ الثقافَةِ الواعية أنها ولعملُ على رفع مستوى الفردِ بالعلمِ والعملِ والإخلاصِ والورعِ تعمَلُ على رفع مستوى الفردِ بالعلمِ والعملِ والإخلاصِ والورعِ والخوفِ مِنَ الله تعالى إلى درجَةِ الإحسانِ الذي كتبةُ اللهُ على العبادِ في كلِّ شيءٍ، وإلى مفاهيمِ الرُّكنِ الثَّالثِ من أركانِ الدِّينِ المعروفِ في كلِّ شيءٍ، وإلى مفاهيمِ الرُّكنِ الثَّالثِ من أركانِ الدِّينِ المعروفِ بـ (الإحسانِ) وتعريفُهُ: «أَنْ تعبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تراهُ، فإنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ بصافِ العلم: علمُ اليقينِ، يَرَاكُ»، وهَذِهِ المرتبةُ قائِمَةٌ على ثلاثةِ أقسامِ من العلم: علمُ اليقينِ،

وعينُ اليقينِ، وحَقُّ اليقينِ.

وثَمَرَةُ هَذِهِ العلومِ - بعد صِدْقِ ممارَسَتِها قولاً وعَمَلاً ونِيَّةً - حصولُ الرُّتبَةِ القعساءِ في مراتبِ الترقِّي الشرعيِّ لكلِّ مسلمٍ، وَهِيَ (الصِّدِّيقِيَّةُ الرُّمَرِي)، وبها يبلُغُ الفَردُ في منهَج آلِ البَيتِ (مَرْتَبَةَ الإِمَامَةِ).

دعونا هُنَا من الإِفْكِ الْمُسَيَّسِ، وَمِنْ خَلْطِ الأوراقِ لِتَعْمِيَةِ الحَقِّ، إِنَّ الذين يَستثمرُ وِنَ كُلَّ شيءٍ لمصلحةِ الذين يَستثمرُ وِنَ كُلَّ شيءٍ لمصلحةِ (الثَّلاثَةِ الحُلَفاء).

هناكَ مدارسُ ومشايخُ عبروا عن (آل البيتِ) بأساليبَ مريبَةٍ وألفاظٍ غريبةٍ حَجَبَتْ عُقولَ الأُمَّةِ المُعاصِرَةِ أَنْ تفهَم حَقَائِقَ الإحسانِ ومراتِبَهُ، فمنهم مَنْ قال: إنَّ لهم منزلةً لا يبلُغُها مَلَكُ مُقَرَّب ولا نَبِيٌّ مُرسَلُ (۱)، ومنهم مَنِ احتجَّ بها يَصِفُهُ البعضُ من

هما من عبر عن آل البيت بطريقة مبالغ فيها حجبت الناس عن حقائق مراتبهم الشرعية

<sup>(</sup>۱) كتب الخميني في «ولاية الفقيه» ص٥٦-٥٣: (إنَّ من ضروريَّاتِ مذهبِنَا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة لا مَلَك مقرّب ولا نبيًّ مُرسَل، كما رُوي عندنا بأن الأئمة كانوا أنوار تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم، وأنهم قالوا: إن لنا مع الله أحوالاً لا يسعها مَلَك مقرّب ولا نبيًّ مُرسَل، وهَذِهِ المعتقدات من الأسس والأصول الَّتِي قام عليها مذهبنا). ويذكر الكليني (أنَّ الإمامة فوق النبوة والرسالة والخلة).

وهناك من زعم النورانية المحضة للنبي رَبِيالِيُهُ وذريته أنَّ رسولَ الله وَيَالِلُهُ نُورٌ وليسَ بشراً، وذريِّتُهُ كذلك، أو أنَّ في نسلِه نوراً يُخرِجُ ذَواتَهُم عَنِ البَشَريَّةِ الآدَمِيَّةِ، فيبني على هذا عَدَمَ موتِهم ووجودَهُم الأبَدِيَّ مَعَ النَّاسِ وسهاعِهم لِكَلامِهم واستجابتَهُم لاستِغَاثَتِهم ونداءاتهم لهم بالمَددِ والمساعَدةِ.

وتوسَّعتْ هَذِهِ الأقلامُ في تشويهِ الحقائقِ حتَّى عَمِيتِ البَصَائِرُ والأبصار وارتفعتْ دَرَجَةُ الحرارَةِ الفِكْرِيِّةِ في النَّقلِ عن مَرَاتِبِ آلِ البَيتِ وعَنْ أُسْلُوبِ النَّقْدِ والتَّقْيمِ لهم معاً، والحَّقُ يُقال : إنَّ هناك مِنَ الكُتَّابِ وحَمَلَةِ الأقلامِ مَنْ أخرَجُوا قضيَّةَ محبَّةَ آلِ البَيتِ وذَواتِهم وعِلْمِهِم وأخلاقِهم عن المستوى الشرعيِّ المنصوصِ.

وَمِنَ الكُتَّابِ أَيضاً مَنْ أَنكروا الفضائِلَ والخصوصيَّاتِ والمراتِبَ بالكُلِّيَّةِ ، واعتبروها من نسيجِ الأساطيرِ والآلهةِ ليُلْحِقُوهم بالأخسرين أعمالاً.

وهَذِهِ هِيَ ثَمَراتُ الرُّكامِ السَّلبِيِّ للصِّراعِ الفِكرِيِّ فِي قضيَّةِ الولاءِ وهَذِهِ هِيَ أيضاً مادَّةُ التَّفجيرِ المُعِدِّ لمعرَكَةِ الطَّائِفِيَّةِ بِاسْمِ آلِ البَيتِ سَلْباً وإيجاباً.

ولائِدَّ أَن يكونَ المستثمرُ لِمَنِهِ المسألة المُعَقَّدَةِ بينَ الشُّعوبِ هو الشَّيطانُ والدَّجَّالُ والكُفرُ، وَقَدْ فعل ذَلِكَ ونَجَحَ - كها سَبَقَتِ

وهذه هي التراكهات السلبية ومادة التفجير للمعركة الطائفية القادمة وهناك مستثمر..

وقد نجح..

وهناك من رفض

كل خصوصياتهم

بالكلية

الإشارةُ - أيَّما نَجَاح.

لكنْ ما هِيَ ثَقَافَةُ بَقِيَّةِ ٱلسِّينِفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلْحِ فِي هَذِهِ المسألَةِ؟

إِنَّ ثقافة الأئِمَّةِ مِن بَقِيَةِ السَّيفِ وَسَادَةِ الصِّلِحُ الْوَاعِيُ تنظر إلى هذا الرُّكامِ السلبيِّ بذاتِ المنظارِ الذي شَخَّصَ به الإمامُ عليُّ رَضَيَلَا اللهُ عالَى لَهُ عَلَيْ رَضَيَلَا اللهُ عَالَمُ عَلَيْ رَضَيَلَا اللهُ عَالَمُ عَلَيْ مَنْ مُحِبِّيهِ ومناصرِيه، فها هو رَضَيَلا اللهُ وأرضاه يخطُبُ في أهلِ الكوفَةِ قائلاً: «فَوا عَجَباً والله.. يُعِيتُ القَلْبَ، ويجلِبُ الهم، في أهلِ الكوفَةِ قائلاً: «فَوا عَجَباً والله.. يُعِيتُ القَلْبَ، ويجلِبُ الهم، احتماعُ هؤلاء على طلبِهم، وتفرُّ قُكُم عن حَقِّكُم، فقبُحاً لكُم وترَحاً، حين صِرتُم غَرضاً يُرمَى، يُغَارُ عليكم ولا تُغِيرُونَ، وتُغذَرُونَ ولا تَغِيرُونَ، ويُعصَى اللهُ وتَرْضَوْنَ..

لقد شخص

فإذا أمرتُكُم بالسَّيرِ أَيَّامَ الصَّيفِ قُلتُم : هَذِهِ حَمَّارَةُ القَيظِ.. أَمْهِلْنا حتى يَنْسَلِخَ عَنَّا الحَرُّ، وإذا أَمَرْتُكُم بالسَّيرِ إليهِم في الشِّتَاءِ قُلتُم : هَذِهِ صَارَّةُ القَرِّ أمهِلْنَا حتى ينسَلِخَ عَنَّا البردُ، كُلُّ هذا فِراراً من الحَرِّ والقَرِّ؟ فأنتُم والله مِنَ السَّيفِ أَفَرُّ..

يا أشباه الرِّ جَالِ ولا رِجالَ، حُلومُ الأطفالِ، وعُقُولِ رَبَّاتِ الحِجَالِ، لَوَدِدْتُ أَنِّ لِم أَرَكُم ولم أَعْرِ فْكُم.. معرفةٌ والله جَرَّتْ نَدَماً ، وأعقبَتْ سَدَماً ، قاتَلَكُم اللهُ ، لَقَدْ ملأتُم قلبي قَيْحاً ، وشَحَنْتُم صَدْري غَيْظاً ، وَجَرَّعْتُمُونِ نَخْبَ الموتِ أنفاساً ، وأفسدتم على رأيي بالعِصْيانِ وَجَرَّعْتُمُونِ نَخْبَ الموتِ أنفاساً ، وأفسدتم على رأيي بالعِصْيانِ

والخُذلانِ حتى لَقَدْ قالتْ قُريشٌ: إنَّ ابنَ أبي طالبٍ رَجُلٌ شُجاعٌ ولكنْ لا عِلمَ له بِالحربِ.. لله أَبُوهُم، وَهَلْ أَحَدٌ منهم أَشَدُّ لها مِراساً وأقدَمُ فيها مُقَاماً مِنِّي؟ لَقَدْ نهضتُ بها وَمَا بَلَغْتُ العِشرينَ ، وهاأَنَذَا قَدْ ذَرَفْتُ على السِّتينَ، ولكنْ لا رَأَى لمن لا يُطاعُ "(۱).

ومِنْ خُطْبَةٍ أخرى يقولُ: «إنَّكُم والله لكثيرٌ في البَاحَاتِ، قليلٌ تحتَ الرَّاياتِ، وإنِّي لَعَالمٌ بها يُصلِحُكُم ويُقِيمُ أَوْدَكُم، ولكنِّي لا أرى إصلاحَكُم بإفْسَاد نَفْسي، أضرَعَ اللهُ خُدودَكُم، وأَتْعَسَ جُدودَكُم، لا تَعرِفُون الحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُم البَاطِلَ ، ولا تُبْطِلُونَ البَاطِلَ كإبطَالِكُم المَاطِلَ ، ولا تُبْطِلُونَ البَاطِلَ كابِطَالِكُم المَاطِلَ ،

وفي يوم مقتلِهِ رَضَيَلَهُ أوصى آل بيتِهِ فقالَ: «يا بني عبدِ المُطَّلِبِ: لا تخوضُوا في دِمَاءِ المسلِمِينَ خَوضاً تقولونَ: (قُتِلَ أميرُ المؤمنين).. ألا لا تَقْتُلُنَّ بي إلا قاتِلي، انظُروا إذا أَنَا مِتُّ مِنْ ضربَتِهِ هَذِهِ فاضربُوه ضربَةً ولا تُمَّلُوا بِهِ، فإنَّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ وَلَيُلِلَّهُ يقولُ: «إيَّاكُم والمُثْلَة ولو بالكَلْب العَقُور» (").

<sup>(</sup>١) «البيان والتبيين» للجاحظ (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «تاريخ الطبري» (٣/ ١٥٨) وأخرج أبو داود في سننه (٣/ ٢٨٨)

وتَنْظُرُ إليهِ أيضاً بِمِنْظَارِ ابنِهِ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ رَضَوَلَهُ فَي قولِهِ: «فَوَاللهِ الذِي لا إله إلا هُوَ لَقَدْ رأيْتُم صُوراً ولا عُقُولَ، وأجساماً ولا أحلام، فراشَ نارٍ وذُبَّانَ طَمَع، يغدُونَ بِدِرهمينِ ويرُوحُونَ بِدِرهمينِ، يبيعُ أَحَدُهم دِينَهُ بِثَمَنِ عَنْزَقٍ» (١).

وفي قولِهِ لأخيهِ الحسين رَضَيَ اللهَ عَنْهُ، وَوُلِيَها أَبُوبَ اللهِ بكرٍ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاكَ اسْتَشْرَفَ لهذا الأمرِ فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ، وَوُلِيّها أبو بكرٍ ، ثُمَّ اسْتَشر فَ لها ، وصُرِفَتْ عَنْهُ إلى عُمَرَ، ثُمَّ لم يَشُكَّ وَقْتَ الشُّورى أَنَّها لا تعدُوهُ فصرِفَتْ إلى عُثْمانَ ، فلما قُتِلَ عُثْمانَ بُويعَ ، ثُمَّ نُوزِعَ حَتَّى لا تعدُوهُ فصرِفَتْ إلى عُثْمانَ ، فلما قُتِلَ عُثْمانَ بُويعَ ، ثُمَّ نُوزِعَ حَتَّى جَرَّدَ السَّيْفَ، فَها صَفَتْ لَهُ، وَإِنِّي والله ما أَرَى أَنْ يجمعَ اللهُ فِينا النَّبُوَّة والحِلافَة، فلا أُعْرَفَنَ مَا اسْتَخَفَّكَ شُفَهاءُ الكوفَةِ فأَخْرِجُوكَ (٢).

وفي مقولَةِ الإمام عليِّ زينِ العابِدين: «يا أيها النَّاسُ: أَحِبُّونا حُبَّ الإسلام، فها بَرِحَ بِنَا حُبُّكُم حتَّى صارَ علينا عَاراً»، وفي روايةٍ: «أحبُّونا حُبَّ الإسلام، فَوَالله مَا زَالَ بِنَا ما تَقُولُونَ حَتَّى بَغَضْتُمُونا

وغيره من حديث عمران بن حصين قال: كان رسول الله وَاللَّهِ عَيْنُهُ يُحُتُّنا على الصَّدَقَة، ويَنْهانا عَن الْمُثَابَة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۹۰۱).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٧٦، ٣٧٧).

#### إلى النَّاس»(۱).

وهَذِهِ هِيَ مواقِفُ الأئِمَّةِ رِجالِ ٱلْمُطِ ٱلْأَوْسَطِ من محبِّهم المُفرِطينَ، وَقَدْ بَرَزَتْ في كَلِهاتِهم خلالَ أشَدِّ مَرَاحِلِ الْأَلْمِ مِنْ مُخالَفَةِ الْمُنهَجِ المرسومِ، وكها كانَ لهم مِثْلُ هَذِهِ المواقِفِ من رَكْبِ المُحبِّينَ فَلَهُمْ مواقِفُ أخرى مِنْ رَكْبِ المُبغضِينَ أيضاً.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢١٤).

# المدارِسُ الأَبَوِيَّةُ ومَرْحَلَةُ الغُثَاءِ المُسَيَّسِ

إذنْ فَمِنَ الواجِبِ المنصوصِ مَعْرِفَةُ فقهِ التَّرقِّي في مَرَاتِبِ الإسلامِ والإيهانِ والإحسانِ وَمِنْ خِلالِ العِلْمِ والعَمَلِ، وَمِنْ ثَمَّ فِقْهِ التَّرَقِّي في مفهومِ العلومِ الثَّلاثَةِ مِنْ عُلومِ الإحسانِ وَمِنْها وبها تبرُزُ علائِمُ مَرتَبَةِ الإمامَةِ أو الصِّدِّيقيَّةِ الكُبرى.

وبهَذِهِ المراتِبِ يتميَّزُ لدى هؤلاءِ الأَئِمَّةِ أسلوبُ المُعامَلَةِ مَعَ الآخَرينَ، وهَذِهِ المراتِبُ في حقيقَتِها مكسبٌ عامٌّ للأُمَّةِ الإسلاميَّةِ مَتَى ما نهجَتْ شرُوطَ المنهجِ الإسلاميِّ الحَقِّ، وَقَدْ بَرَزَ فيها الكثيرُ مِنَ المسلمينَ ونالُوها بِشرَفِ الاتِّبَاعِ وحُسْنِ العَمَل بالعِلْم.

وكانتْ مدارِسُ الإسلامِ الأَبوِيَّةُ في بلادِ المسلمينَ قُبيلَ مرحلةِ الغُثَاءِ المُسيَّسِ تعتني بهَذِهِ الدِّرَاسَةِ الخَاصَّةِ بِفِقْهِ مَرَاتِبِ السُّلوكِ الغُثَاءِ المُسيَّسِ تعتني بهَذِهِ الدِّرَاسَةِ الخَاصَّةِ بِفِقْهِ مَرَاتِبِ السُّلوكِ المؤدِّي إلى الصِّدِّيقِيَّةِ الكُبرى ولكنَّها ضَعْفَتْ بعدَ ذَلِكَ وجُفِّفَتْ مَنَابِعُها بفعلِ مُزَاحِةِ الثَّقَافَةِ المُتَحَوِّلَةِ لِيَحُلَّ محلَّها البديلُ الغُثَائيُّ مَنَابِعُها بفعلِ مُزَاحِةِ الثَّقَافَةِ المُتَحَوِّلَةِ لِيَحُلَّ محلَّها البديلُ الغُثَائيُّ المسيَّشُ.

ولم يَقِفِ الأمرُ عند تجفيفِ المنابعِ فَحَسْبُ ، بَلْ قامَ سماسرةُ الثَّقَافَةِ

المُتَحَوِّلَةِ إلى صناعَةِ النَّسيجِ الفِكرِيِّ لما يُسَمَّى بِفِقْهِ المُغَالَطَةِ لِيَطْمِسُوا المُتَحَوِّلَةِ إلى صناعَةِ النَّبوِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ، وَلِيَفْسَحُوا المَجَالَ الرَّحْبَ لِثَقَافَةِ الأَبْلَسَةِ والنَّقَائِضِ حَتَّى تَنْفَصِمَ العُرَى بَينَ المُسْلِمِينَ أَنفُسِهم بهذَا الاَبْلَسَةِ والنَّقَائِضِ حَتَّى تَنْفَصِمَ العُرَى بَينَ المُسْلِمِينَ أَنفُسِهم بهذَا الاَنْتِلافِ، وقَدْ فَعَلُوا، وها نَحْنُ نَعِيشُ ثَمَراتِ هذا الفِقْهِ المُسَيَّسِ، هل هُنَاكَ مَنْ يُكَذِّبُ بهذا؟ رُبَّها...

العديد ممن درسوا صلح الإمام الحسن رَضِيَلْنَامَنَّ العتبروه مناورة سياسية ذكية تابعة/ محهدة لثورة الإمام الحسين رَضِيَلْلَمَنَيْنَ

لَقَدْ تَنَاوَلَ العَدِيدُ مِن الكُتَّابِ صُلْحَ الإمامِ الحَسَنِ، ولم يولُوه أهميَّةً مِنْ حيثُ كونُهُ قاعِدَةً أساسِيَّةً في سَدِّ تَغْرَةِ المُطالَبَةِ بالسُّلطانِ في ظِلِّ الخِيانَاتِ، بل اعتبرُوهُ مُناوَرَةً سِيَاسِيَّةً ذَكِيَّةً تَسْتَهدِفُ التَّمهيدَ لِثَورَةِ الخُيسينِ كَما سُمِّيتْ، ويَقُولُ صاحِبُ هَذِهِ الفكرة: (وَمِنْ هُنا يَتَجَلَّى الني وَيُولِيُّةِ: الحَسَنُ والحُسينُ إمامانِ إِنْ لنا بِوُضُوحٍ معنى حدِيثِ النبي وَيَالِيْهِ: الحَسَنُ والحُسينُ إمامانِ إِنْ قاما وإِنْ قعدا(١). فليسَ المقصُودُ بِالقِيامِ والقُعُودِ الحَرَكَةُ الجَسَدِيَّةُ المُناسِبَةُ، والتصرُّفُ الذي المعروفَةُ، وإنَّما الحَرَكَةُ الفِكْرِيَّةُ التغييريَّةُ المُناسِبَةُ، والتصرُّفُ الذي تقتضيْهِ مَسْؤُوليَّةُ الإِمَامَةِ في طريقِ الثَّورَةِ ضِدَّ البَاطِلِ والطُّغيانِ الخ... "(٢).

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» للمفيد (۲: ۳۰).

<sup>(</sup>٢) «من لا يحضره الخطيب» للدكتور عبدالكريم حسين ٤/٢٥٦.

هذا التحليل نموذج عن ثقافة المبررات، وهي تختلف عن ثقافة أئمة بقية السيف وسادة الصلح

الإمام الحسن هو نموذج السلامة، وأيده النبي ريال في في نهجه دون إشارة لكونه مناورة سياسية

الْمُرِّرَاتِ عن ثَقَافَةِ بَقِيَّةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلْخِ، فالظُّلْمُ لا يرضى بِهِ أَحَدٌ إِطْلاقاً، ولكِنْ ليسَ على حِسَابِ الأبرياءِ، وبَقِيَّةُ ٱلسِّيفِ وَسَادَةُ ٱلصِّلْحِ وَرَدُوا كَافَّةَ الموارِدِ في سبيلِ الْحَقِّ وإِقَامَةِ شُروطِهِ، وَلَكِنْ مِنْ وَاقِع ثَقَافِيٍّ وأَدَبِيٍّ أَبُوِيٍّ، فَرَأُوا أَنَّ السَّلامَةِ خيرٌ مِنَ المُغَامَرَةِ، وكانَ الإمامُ الحَسَنُ إِمَامَ السَّلامَةِ في سبيلِ حِفْظِ الدِّماءِ وصَونِ الأعراضِ إلى أَنْ يَقْضِيَ اللهُ أمراً كانَ مفعولاً، وأَيَّدَهُ المُصطفى عَلِيْكِ فِي هذا المَنْهَجِ دُونَ أَنْ يُشيَرِ إِلَى أَنَّ هَذَا السَّيِّدَ وصُلْحَهُ سَيَكُونُ مُنَاوَرَةً سِيَاسِيَّةً يَتِمُّ الفَصْلُ فيها بِوَاسِطَةِ الإمام الحُسينِ لِيُعِيدَ لِلعَالم والأُمَّةِ فِكْرَةَ الحُرُوبِ والثَّأْرِ والانتقام، وإنَّها كانَ مَوقِفُ الإمام الحسينِ هُوَ مَوقِفُ الاجتهاِد المشروع مَعَ مَوقِفِهِ الْمُحْرِجِ من الأتباع والأشياع مِنْ جهةٍ لِتَحْمِيلِهم إيَّاهُ بَيْعَةً في عُنْقِهِ، ثُمَّ مَوقِفُهُ الشُّجَاعُ الذي اتَّخَذَ سَبيلَ الاجتهادِ ورأى رأياً وصَمَّمَ عليهِ، فَكَوَّنَ به مَدْرَسَةً لأهلِهِ وذُرِّيَّتِهِ لِلتَّضْحِيَةِ في سَبِيْلِ الحَقِّ.. من جِهَةٍ، كها تكوَّنَ مِنْ ذَلِكَ أيضاً مَدْرَسَةُ حَسْرَةٍ وعُقْدَةِ ذَنْبِ لدى خَاذِلِيهِ والمُتَأخِّرينَ عن نُصرَتِهِ، وَهُمُ اليَومَ يَملَؤُونَ الأرضَ صُرَاخاً وعَويلاً تحتَ ما يُسَمَّى بِعُقْدَةِ الذَّنْبِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى.

وهذا التحليلُ صُورَةٌ ومِثَالٌ لما أَشرْنا إليهِ سَلَفًا مِن اخْتِلافِ ثَقَافَةِ

بقي أمامنا اليوم دعوتان لآل البيت: دعوة الثورة ، ودعوة السلام إِنَّ آلَ البيتِ لو كَانَ هُنَاكَ أَمَلُ لهُمْ في مُحِبِّينَ يَضَعُونَ المَجْدَ والعِزَّةَ والعَزَّةَ والشَّرَفَ لكانَ لا يَتَعَدَّى الحُسَنَ والحُسَينَ، أَوْ أَنْ يَعُودَ أحدُهُم إلى الشَّرَفَ لكانَ لا يَتَعَدَّى الحُسَنَ والحُسَينَ، أَوْ أَنْ يَعُودَ أحدُهُم إلى الحياةِ لِيُصْبِحَ إِمَاماً للأُمَّةِ، وأمَّا وَقَدْ ذَهَبَ الإمامَانِ فَنَحْنُ أَمَامَ وَعُدْ ذَهَبَ الإمامَانِ فَنَحْنُ أَمَامَ وَعُوتَينِ دَاخِلَ الفَبْوِ الأَبُويِّ لآلِ البَيْتِ:

\* دَعَوَةُ الثَّورَةِ ومبرِّرَاتِها وفَلسَفَتِها على حسابِ الامتلاكِ للسُّلطانِ وإسالَةِ دماءِ الأُمَّة مِنْ مُحِقِّ ومُبْطِلٍ، ولَنْ يكونَ للسُّلطانِ وإسالَةِ دماءِ الأُمَّة مِنْ مُحِقِّ ومُبْطِلٍ، ولَنْ يكونَ لآلِ البَيْتِ فيها غيرُ الاسم والدِّعَايَةِ والشِّعَارِ.

\* والدَّعْوَةُ الثَّانِيَةُ دَعْوَةُ السَّلامِ الَّتِي رَسَمَها الإمامُ الحَسَنُ وحَوَّلَتْ جيلَ آلِ البيتِ وَمَنْ في دائِرَتهم إلى البِنَاءِ الأَبُويِّ الشَّرعِيِّ في الحياةِ مُقْتَدِينَ بالعَشرَاتِ مِنْ أهلِ الحَقِّ وَقَدْ صَبرُوا على مَرَاحِلِ البَطْشِ والأَذَى، وكان هدفُهم الإنسانَ وليسَ السُّلطانَ، واستطاعُوا بهذا الهَدَفِ أَنْ يُعِيدوا إلى حَضْرَةِ الوَلاءِ الآلافَ مِنَ المُعارِضِينَ والمُنَاوِئِينَ، بَلْ وَمِنْ أعداءِ آلِ البَيتِ مَنْ عَادَبِالحِحْمَةِ والمُوعِظَةِ الحَسنَةِ، وتَظَافَرتُ جُهودُهُمْ جَمِعاً على الدَّعْوةِ إلى الله بِالحِحْمَةِ والموعِظَةِ الحَسنَةِ، وتظَافَرتُ حَتَّى يَمُوتَ الجُميعُ على حُسْنِ الحَاتِيَةِ، وسيكونُ الفَصْلُ حَتَّى يَمُوتَ الجَميعُ على حُسْنِ الحَاتِيَةِ، وسيكونُ الفَصْلُ العَدْلُ يومَ القِيامَةِ، وَكَفَى.

هذا الطرح بضاعة نعرضها في سوق العرض والطلب، ولا نلزم أحدا بها، إنها هي معالجة تجمع ولا تفرق

إِنَّنَا لا نُلزِمُ أَحَداً بِثَقَافَةِ بَقِيَةِ ٱلسَّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِمِ، ولا ندعُو السَّالَةِ وَالْحَرْضِ والطَّلَبِ كَنَمُوذَجٍ وَاعٍ اللها مَنْ يأباها، بل نعرِضُها في سوقِ العرْضِ والطَّلَبِ كَنَمُوذَجٍ وَاعٍ لِفَرضٍ الاستقرارِ النَّسْبِيِّ والاستقرارِ الذي يجمَعُ ولا يفرِّقُ ويبنِي ولا يهرِمُ.

وأما غيرُها مِنَ الدَّعَواتِ والثَّقافاتِ والتَّهُوُّكاتِ مَهْما عَظُمَ أمرُها وحَمَلَتْ شِعارَ الكِتابِ والسُّنَّةِ أو شَعَارَ نُصْرَةِ المَظلُومِينَ مِنْ آلِ البيتِ فَلَنْ نبرِّئها مِنْ أَثْرِ النَّفْسِ والهَوَى والدُّنْيا والشَّيطانِ، وَلَنْ تَسْلَمَ في مَسِيرَتها الثَّورِيَّةِ - كما تُسمِّيها - مِنْ حَمْلِ تَبِعَاتِ الهَتْكِ والفَتْكِ والفَتْكِ والفَتْكِ والفَتْلِ دُونَ أَنْ تَجْنِي مَكْسَباً إسلامِيًّا أمامَ عَدُوِّها العالميِّ الكافِر، بَلْ رُبَّها مَهَّدَتْ له الطَّريقِ كما مُهِّدَ لها لِتَكْتَسِحَ الوَاقِعَ المضطرِب، وَمِنْ ثَمَّ يَتَسَنَّى للكافِرِ الإجهازُ عليها كما أَجهَزَ على مَنْ كانَ قبلَها، وهكذا دَوَالَيْكَ.

إِنَّنَا هِنَا نَضَعُ جُزِيْتًا مُهِمَّةً حول هذا الموضوعِ الحسَّاسِ لِنَقْطَعَ الطَّرِيقَ على المتربِّصِينَ والمُتقَوِّلِينَ، حيثُ بَرَزَ في الآوِنَةِ الأخيرَةِ على الطَّريقَ على المتربِّصِينَ والمُتقَوِّلِينَ، حيثُ بَرَزَ في الآوِنَةِ الأخيرَةِ على يَدِ بَعْضِ الإِخْوَةِ المُجَاهِدين في سبيلِ الله نَصْرٌ مُؤَزَّرٌ في لبنانَ ضِدَّ العَدُوِّ الصُّهيونيِّ، وارتفعتْ بِهِ هاماتُ المُسلِمِينَ في بِقَاعِ العَالمِ كُلِّه، وانكسرَ حَاجِزُ الوَهْمِ الذي فَرضَهُ العَدُوُّ على الأُمَّةِ تحتَ مفهوم وانكسرَ حَاجِزُ الوَهْمِ الذي فَرضَهُ العَدُوُّ على الأُمَّةِ تحتَ مفهوم

انتصار إخوتنا في لبنان مكسب للأمة كلها الانتصار جاء على يد العقل

الإسلامي الواعي و لا علاقة للمذهب بذلك كما أن انعدامه لدى المسلمين هو سبب الفشل و لا علاقة للمذهبية

(الجيشُ الذي لا يُهْزَمُ).

ومثلُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ الجِهادِيَّةِ النَّاجِحَةِ تُعْتَبُرُ مَكْسَباً إسلاميًّا للأُمَّةِ كُلِّها بصرفِ النَّظَرِ عَنِ المَدْهَبيَّةِ والاتجاهُ، فالمذهبُ مخرَجٌ تاريخيُّ لا كُلِّها بصرفِ النَّطَرِ عَنِ المَدْهَبِّ، وإنَّها القاسِمُ المشترَكُ كونُ الجِهادِ على عَلاقَةَ له بِالنَّصرِ أو الهزيمَةِ، وإنَّها القاسِمُ المشترَكُ كونُ الجِهادِ على يَدِ العَقلِ الإسلاميِّ الواعي الملتزِمِ لقاعِدةِ حُسْنِ التَّدبيرِ وسَلامَةِ التَّخطيطِ وتجنُّبِ عَوَامِلِ الاختراقِ مِن عُيونِ العَدُوِّ، وهذا هو سَبَبُ النَّجَاح.

كَمَا أَنَّ انعدامَهُ لدى المسلمينَ والدُّولِ العربيَّةِ كَانَ سَبَبَ الفَشَلِ أَيْضًا، ولا علاقَةَ للمَذْهبِيَّةِ والصُّوفِيَّةِ بِذَلِكَ.

وَقَدْ وَقَعَ بعضُ عُلَمَاء المرحلةِ من منسوبي أهلِ السُّنَّةِ في خَطَأٍ فادِحٍ عندما اعتبرُوا النَّصرَ الجِهَادِيَّ في لبنانَ مُرتَبِطاً بالمذهب، فأدانُوا الجِهادَ والمُجَاهِدِينَ باعتبارِ مذهبِهِم الشِّيعِيِّ، وهذا حُكْمٌ فاسِدٌ مِنْ أساسِهِ، لأنَّ الذينَ أَدَانُوا الجِهادَ في سبيلِ الله يَنحُونَ في فتاويهم ضِيقَ الأُفُقِ المرحَليِّ ولا يُدْرِكُون القاسِمَ المشترَكَ بينَ المسلمينَ في الجهادِ الإسلاميِّ.

ودلالةُ هذا الضِّيقِ المرحليِّ عَدَمُ استيعابهم لَمِنْ هُمْ مِنْ دَاخِل مذهبِ أهلِ السُّنَّة مِنَ الصُّوفية، حيثُ أخرجوهم عن مذهبِ أهلِ

الذين أدانوا الانتصار ذوو أفق ضيق السُّنَّة بِشُبُهاتِ التَّسْييسِ والتَّدنيسِ، فكيفَ يَتَسِعُ مجالُ الاستيعابِ للسُّنَة بِشُبُهاتِ التَّسْييسِ والتَّدنيسِ، فكيفَ يَتَسِعُ مجالُ الاستيعابِ للديهم فِيمَنْ هُمْ خَارِجَ المذهبِ كُلِّهِ؟ وهذا هُوَ تَعليلُ المشكلةِ مِنْ كُلِّ وُجُوهها.

إِنَّنَا نُقَرِّرُ هذا المَوقِفَ هنا كَمَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ ترتَبِطُ بِحَوادِثِ المرحَلةِ، ونُسَجِّلُ موقِفَنا المؤيِّد للمجاهدينَ في سبيلِ اللهِ مِنْ أيِّ مَذْهَبِ كانوا، فالنَّصرُ لا يرتَبِطُ بِجُزئِيَّاتِ المذاهبِ والأفكارِ، وإنَّما يَرْتَبِطُ بِحُسْنِ القِيَادَةِ وسَلامَةِ التَّخطيطِ وكِتهانِ الأسرارِ من اختراقِ الأعداءِ(۱).

وَنَحْنُ وَهُمْ فِي هذا النَّجَاحِ على قَاسِمٍ مُشْتَرَكٍ أَمَامَ العَدُوِّ المُشْتَرَكِ، وأمَّا مسألَةُ المذاهبِ فَمِحْوَرُ الجِلافِ والاختلافِ حولَ بَعْضَ النَّقَاطِ المُسَيَّسَةِ، والتي نَأْمَلُ مُعَالجَتَها لدى الجميع بِكَمالِ الوَعي وَصِدْقِ العَلاقَةِ بِالرِّسَالَةِ وثَوابِتِها.

إِنَّنَا هُنَا نَضَعُ التَّحليلَ الواعي لِقَضِيَّةِ أَثَرِ الكافر بِمَسؤُولِيَّةٍ وإدرَاكِ، فالذين لا يُولُونَ لأثَرِ الكافرِ في المرحلة موقعاً هُمْ أولئِكَ الذين يَسْتَثمرُونَ الوَلاءَ مَعَهُ ضِدَّ الولاءِ للإسلامِ في شعوبِهِ المُمَزَّقَةِ، فالقرارُ العالميُّ في الحربِ والسِّلْمِ هو بِيَدِ عُصْبَةِ الكُفرِ الإبليسيِّ بعدَ سُقوطِ قَرارِ الخِلافَةِ، ولا يمكنُ بأيِّ حَالٍ مِنَ الأحوالِ أَنْ بعدَ سُقوطِ قَرارِ الخِلافَةِ، ولا يمكنُ بأيِّ حَالٍ مِنَ الأحوالِ أَنْ

هذا تحليلٌ واعٍ لأثر الكافر في المرحلة وبصاته فيها، وبصاته هي الرضى عن صراع المسلم مع أخيه أو تسيسه وبرمجته

<sup>(</sup>١) ولاستجلاء أكثر انظر ص١٦٢.

يَرتَفِعَ صوتٌ إسلاميٌ في مرحلةِ الغُثاءِ سواءً على الكافرِ ذاتِهِ أو على المسلمينَ فيها بينَهُم إلا وَهُنَاكَ بَصَهاتٌ للقِرَارِ الكافرِ فيه يُحقِّقُ على المسلمينَ فيها بينَهُم إلا وَهُنَاكَ بَصَهاتٌ للقِرَارِ الكافرِ فيه يُحقِّقُ مها مصالحة ، إمّا بالرِّضى عن عَنْجَهِيَّةِ مُسْلِمٍ على مُسْلِمٍ مثلِهِ ضِمْنَ وَائِرِ الأَنظِمَةِ المهزُوزَةِ أو ضِمْنَ الجهاعاتِ والأحزابِ والتّيارَاتِ المُتنَاقِضَةِ ذاتِ العلاقَةِ المباشرةِ بالسّياسَةِ العالميَّةِ (فرِّقْ تَسُدُ)، أو بصراعٍ مسيَّسٍ وتحريشٍ مُبَرَمَجٍ يَضْرِبُ بينَ حَمَلةِ قرارِ الأَنظِمَةِ أو بصياسِتِهِ عَمَلةِ مَنَاهِجِ المُذهبيَّةِ وآلِ البَيتِ، بحيثُ يَتَحَقَّقُ للكافرِ وسياسِتِهِ الرِّبحُ الأوفَرُ مِنَ الصِّراعِ.

المدرسة الأبوية أَنْتُ فِي نَظَرِ هِي الحل، وهذه أَمْ بِذَلِكَ - هي وجهة نظرنا

لَقَدْ كانت مَدْرَسَةُ الأَبوَّةِ مِنْ بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ حَلاً جَدْرِياً للمشكِلَةِ مِنْ أساسِها، وهَذِهِ وُجْهَةُ نَظَرِنا، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَظَرِ المُنْدَفِعِينَ والمُنْتَفِعِينَ وُجْهَةَ نَظَرٍ جَبَانَةٍ، لكنَّها - كها نَجْزِمُ بذَلِكَ - المُنْدَفِعِينَ والمُنْتَفِعِينَ وُجْهَةَ نَظَرٍ جَبَانَةٍ، لكنَّها - كها نَجْزِمُ بذَلِكَ - وَرَقَةُ عَمَلٍ مُجْدِيَةٌ فِي الواقِعِ الإسلاميِّ المضطرِب، خُصُوصاً بُعَيْدَ سُقُوطِ قَرارِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ ووقوعِها في بَرَاثِنِ الكُفْرِ والكافِرِ.

إِنَّ هَذِهِ المسأَلَةَ تَنْطَلِقُ مِنْ مَبْدَأِ إِنقاذِ ما يُمْكِنُ إِنقاذُهُ فِي طُوفَانِ الصِّراعِ البَاتِر، والصِّرَاعُ البَاتِرُ لا يُحَقِّقُ للشُّعُوبِ سَلاماً أو حَيَاةً، وإنَّما يُحُقِّقُ للشُّعُوبِ سَلاماً أو حَيَاةً، وإنَّما يُحَقِّقُ للشَّيطانِ ووكلائِهِ استِثْاراً وسَيْطَرَةً واستِبْدَاداً على الشَّعوب.

فَيَا تَرَى هَل لَدَى آلِ البَيتِ فِي مَرْحَلَةِ العَولَةِ حَلُّ عَالِيٌّ يُلَوِّحُونَ بِهِ أَمامَ العالم؟ أم هُوَ انتقامٌ وإِعَادَةٌ لمفهومِ المقولَةِ الماركِسِيَّةِ «أُخْرِبُوهَا فَلَيْسَ لَدَيكُم ما تَفْقِدُونَهُ»!

هل هناك حل في عالمنا السُّنِيِّ أم أنها همهاتٌ وتخرصاتٌ؟

فإن كانَ هُنَاكَ حَلِّ جَذْرِيُّ للعَالمِ بَدْءاً بالقَرَارِ السِّياسِيِّ والاسْتِقْرَارِ السِّياسِيِّ والاسْتِقْرَارِ فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ فِي الاجتهاعِيِّ المُتحرِّرِ عَنِ الاسْتِعهارِ والاسْتِشْهارِ، فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ فِي تاريخِنا المعاصرِ يَجِبُ أَنْ نرى إِشَارَاتها فِي ذَاتِ البُؤرِ الَّتِي تَلُوحُ بهذا الحلِّلِ العالمِيِّ الجديدِ، وَإِنْ كَانَ مجرَّدَ هَمْهَاتٍ وتَخَرُّ صَاتٍ - كها هِي الحَلِّ العالمِيِّ الجديدِ، وَإِنْ كَانَ مجرَّدَ هَمْهَاتٍ وتَخَرُّ صَاتٍ - كها هِي في عالمِنَا السُّنِيِّ المُعاصِر (فئاتُ وأحزابٌ وجماعاتٌ وجمعيَّاتٌ ، وصوفيَّةٌ وسَلَفِيَّةٌ ، وما تَفَرَّعَ عنها مِنْ بُؤرٍ مُنْتِنَةٍ ومحزِنَةٍ) - فالحقيقةُ وصوفيَّةٌ وسَلَفِيَّةٌ ، وما تَفَرَّعَ عنها مِنْ بُورٍ مُنْتِنَةٍ ومحزِنَةٍ) - فالحقيقةُ السَّيفِ وسَادَةِ النَّظَرِ فِي الأمر كُلِّهِ مِنْ جِهَةٍ، كها تقتضي مِنَّا نَحْنُ بَقِيَة والتَّمويَة وسَادَةِ النَّظَرِ فِي الأمر كُلِّهِ مِنْ جِهَةٍ، كها تقتضي مِنَّا نَحْنُ بَقِيَة والتَّمويَة والتَّمويَة والتَّمويَة والتَّمويَة والتَّمويَة والتَّمويَة والتَّمويَة والمُولِيقِ والعَرْضِ والمُويَّة، والنَّ مَلَكُ صَالِحُ رَضَوَلَتُهُ وَالْرَضَاهُم لَم يَتَرُّ كُونا لِرَياحِ التَّغييرِ عُرْضَة ولا خَذَلُونا فِي المُواقِفِ الَّتِي اتَّخَذُوها لِخَفْظِ الدِّينِ والعِرْضِ والمُويَّة، ولا خَذَلُونا فِي المُواقِفِ الَّتِي اتَّخَدُوها لِفَظِ الدِّينِ والعِرْضِ والمُويَّة، وَلَا خَيْر الجَزَاءِ.

وَإِنَّمَا مُشْكَلِتُنا المُعاصِرَةُ هِيَ تَكَالُبُ الغيرِ على هَذِهِ البَقِيَّةِ لإدرَاجِها ضِمْنَ كُتَلِ الصِّرَاعِ، والَّلعِبِ بالنَّارِ مِنْ خِلالَ امْتِطاءِ قَضِيَّةِ الوَلاءِ

والمَحَبَّةِ وقَضِيَّةِ احتكارِ العَمَلِ بِمَذْهَبٍ مُعيَّنٍ دُونَ غيرِهِ، وكأَتَّهَا لا تَصِحُّ صَلاةٌ ولا قُرْبَةٌ إلى اللهِ بِمَذْهَبٍ إسلاميٍّ آخَرَ؛ وإنْ تَظَاهَرَ الاَّتقياءُ على العَمَل بهِ.

إِنَّ بَقِيَةَ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ الْوَاعِي - وَقَدْ عَاصِرُوا نَهَاذِجَ التَّحَوُّلات في أرضِ الرَّافِدَينِ - يَرُونَ أَنَّ المواقِفَ الَّتِي اختَارَها عُقَلاءُ مَدْرَسَةِ الأُبُوَّةِ للخروج مِنْ دَوَّامَةِ الصراعِ بالكُلِّيَّةِ هِيَ خيرُ ما يميِّزُهُم في طريقِهِم الثَّابِتِ إلى الله.

كَمَا أَنَّ تفسيرَ هُم رَضَالِهُ فَيْ للأحداثِ من خلالِ الشَّرِعِ لا مِنْ خلالِ تغليبِ الطَّبعِ قد حَفِظَ قُلوبَهُم وألسِنتَهُم وأيديهم عن الخوضِ في الباطل، كما حَفِظَ الصُّدُورُ الأئِمَّةُ أنفسَهُم بِذَلِكَ، وَرُبَّهَا عَجِزَ الكثيرُ مِنْ فُقَهاءِ المُبرِّرَاتِ عن مَعْرِفَةِ أسلوبِم في حِفْظِ أنفُسِهم بالشَّرعِ، لأنَّ الشَّرعَ في أيدي الكثيرِ مِنْ فُقَهَاء المُغَالَطاتِ مَادَّةُ نَفْي وإثباتٍ لما رَأُوهُ واسْتَحْسَنُوهُ.

لَقَدْ قَرَأً فُقَهَاءُ بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ قَضِيَّةِ صُلْحِ الإمامِ الحَسَنِ قِرَاءَةً شرعِيَّةً كما قَرَأها بَعْضُ سَادَةِ ٱلصِّلِ بما لم يَقْرَأها كثير مِنْ آلِ البَيْتِ الحامِلينَ شيوفَهُم للانتقام الوَهميِّ:

أَوَّهُا: أنَّ موقِفَهِ كانَ بعد وراسَةٍ واعِيةٍ منه لمواقِفِ أتباعِهِ وأشياعِهِ

مواقف العقلاء من أئمة بقية السيف وسادة الصلح هي المخرج من دوامة الصراع

الإمام الحسن اختار الصلح بنفسه بدلا من أن يفرضه عليه الآخرون كما فعلوا في حياة والده

رَضِهَ لِللَّهُ عَنْهُ

الذين يُحيطُون بِهِ وبوالِدِهِ وَمَنَ سَبَقه مِنْ حَمَلَةِ القَرَارِ الشَّرِعِيِّ، فَلَمْ يَعِدُ أَمَلاً فِي تحقيقِ نَصْرِ بهم، فَاخْتَارَ ٱلصِّلِّ بِنَفْسِهِ بَدَلاً مِنْ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَيْهِ الآخَرُونَ كَمَا فَعَلُوْا فِي حَيَاةٍ وَاللِدِهِ رَضَوَاللَّانَةُ.

ثانِيها: أَنَّهُ تَأَكَّدَ لديهِ غَلَبَةُ التَّأْثِيرِ المَادِّيِّ على أَهلِ الشَّامِ آنذَاكَ، وانعِكَاسُ قَضِيَّةِ التَّنَازُلِ فِي التَّحْكِيمِ - إِبَّانَ مَعْرَكَةِ صِفِّينَ - على المواقِفِ مِنْ أَسَاسِها، وَهِي عِلَّةٌ إِضَافِيَّةٌ تُدِينُ جَنَاحَ المُحِبِّينَ الذِينَ أَلزَمُوا الإِمَامَ قَبُولَ التَّحْكِيمِ مَمَا أَضَعَفَ مَوقِفَ الشَّمْ عَيَّة.

ثالثُها: أنَّ موقِفَ الإمامِ الحَسَنِ كانَ مَدْعُوماً بِالنَّصِّ النَّبُوِيِّ في الفُصلِ بينَ الفريقَينِ المُخْتَصِمينِ، ولا يُوجَدُّ نَصُّ آخَرُ يُؤكِّدُ سَلامَةَ المُخَالِفينَ لهذا الموقِفِ بنَقْضِهِ أو إِدَانَتِهِ.

رابعُها: أنَّ الإمامَ الحَسَنَ حَمَلَ كَافَّةَ أَهْلِ البَيْتِ مِنَ العِراقِ إِلَى اللَّدِينَةِ كَمَظُهُرٍ جديدٍ لتحَوُّلِ المَوَاقِفِ لَدَيهِ مِنْ أَمْرِ الخِلافَةِ والمُحِبِّينَ فِي العِرَاقِ إِلَى الأَبْدِ.

خامِسُها: أَنَّ اجتهادَ الإمامِ الحسينِ، وخروجَهُ الشَّرعِيَّ، وما ترتَّبَ على ذَلِكَ مِن استشهادِهِ ومَنْ مَعَهُ يؤكِّدُ سَلامَةَ مَنْهَجِ ٱلصِّلِ وَيُدِينُ الظُّلْمَ والظَّالمِينَ مِنْ طَرَفِي الخَاذِلينَ والقَاتِلينَ؛ لِقَوْلِهِ

## رَضِيَاللَّهَ إِنَّهَا خَرَجْتُ لِأُصْلِحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي ».

إِذَنْ - والأمرُ كما ذَكَرنا - فالإِعَادَةُ لهنِهِ القَضِيَّةِ في مؤلَّفَاتِ المرحَلةِ إِنَّما تُشيرُ إلى رَغَبَةِ فُقَهَاءِ المَرَاحِلِ الَّذِين وَصَفَهُم الإمَامُ الحَسَنُ في وصيَّتِهِ لأحيهِ بِ «سُفَهاءِ الكُوفَةِ» أَنْ يكونَ آلُ البَيتِ وَقُوداً للثَّورَةِ التَّي كَلَّفَتْ آلَ البَيتِ مَا البَيتِ سَلامَتَهُم وسَلامَةَ دِيانَاتهم، وأخرجَتْهم مِنْ أرضِ اللَّقَاقِ والنَّفَاقِ وما أرضِ اللَّقَاقِ والنَّفَاقِ وما حولها مِنْ تِلْكَ البلادِ المُضطَربَةِ.

إِنَّ فِقْهَ بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلْ قد احتوى وبيَّنَ خَطَرَ المُوامراتِ الَّتِي دُبِّرَتْ للإسلامِ كُلِّهِ منذُ عَصْرِ المُلْكِ العَضوضِ حتَّى عصرِ العولمَةِ، ولكنَّ هذا العلمَ يصاحبُهُ وَعْيٌ ودِرَاسَةُ لمواقِفِ الأَئِمَّةِ المَظلُومِينَ ولحالِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ أجمعينَ، وما ترتَّبَ على هَذِهِ المواقِفِ مِنْ وَالنَّ لَوْفَيِ مِنْ وَالنَّ وَقَوَاعِدَ لا يُمْكِنُ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ أَنْ تَنْقُضَها العَوَاطِفُ وَلا التَّحَوُّلاتُ السِّيَاسِيَّةُ ولا المصالِحُ المُتعَيِّرةُ ولا الأَمْمُ المُتدَاعِيةُ، ولا التَّحَوُّلاتُ السِّيَاسِيَّةُ ولا المصالِحُ المُتعَيِّرةُ ولا الأَمْمُ المُتدَاعِيةُ، ولكنْ يُصَاحِبُهُ هُدُوءٌ وَسَكِيْنَةٌ وحِفْظُ لِلمَوَارِيثِ والأخلاقِ وحُسنُ ولكنْ يُصَاحِبُهُ هُدُوءٌ وَسَكِيْنَةٌ وحِفْظُ لِلمَوَارِيثِ والأخلاقِ وحُسنُ عَصَرَفِ عِفْظُ ماءَ الوَجْهِ ونَزَاهَةُ المأكلِ والمشرَبِ والأسرَةِ والمجتمَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وفي حالِ الطُّوفانِ وساعاتِ الغَرَقَ كها هو حَالُ عصرِنَا وما يَدُور فيهِ، فلا شيءَ لدى أهلِ بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّيْلِ عَصرِنَا وما يَدُور فيهِ، فلا شيءَ لدى أهلِ بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ آلسِّيفِ وَسَادَةِ آلسِيْفِ وَسَادَةِ آلْسِيْفِ وَسَادَةً آلْمَامُ المَّوْلِ فَا المُعَلِّ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ

أوراق العمالة فينا يجب أن تكشف

ٱلْوَاعِيُ غيرُ إنقاذِ ما يُمْكِنُ إنقاذُهُ، و «عَلَيكَ بِخُويصَةِ نَفْسِكَ»، لأنَّ المتبوعَ الأعظمَ قد أوضَحَ الطَّريقَ وأنذَرَ الفريقَ، ولم يربطِ الدِّيانَة ومستقبلَهَا بِمَقْتَلِ أحدٍ ولا بإسقاطِ الحكمِ عن مثْلِهِ، بَلْ بَسَطَ الأَمْرَ وَمَنِ اجتهدَ فأخطأَ فلا جناحَ علينا ولا عليه وفْقَ الالتزامِ بالأصلينِ، وَمَنِ اجتهدَ فأخطأَ فلا جناحَ علينا ولا عليه في أمرٍ يُجْمَعُ عليه ويُتَّفَقُ لدى أهلِ الحلِّ والعَقْدِ في إمضائِهِ والسَّيرِ في كنفِهِ وثمراتِهِ، والجنوحُ قد عرفناهُ بالنَّصِّ، وعلاجُ الاختلافِ حولَ كنفِهِ وثمراتِهِ، والجنوحُ قد عرفناهُ بالنَّصِّ، وعلاجُ الاختلافِ حولَ القرارِ يكمُنُ في مواقِفِ الأثباتِ العُدُولِ، ولا حاجَة لنا ولا لِغَيرِنا اليومَ في كشفِ أوراقٍ وفَتْح مِلَقَاتٍ طَوَاها الزَّمَنُ إلى يوم المَعَادِ.

وإنَّما الأوراقُ الَّتِي يجبُ أَن تُكشَف واللِلَقَاتُ الَّتِي يلْزَمُ أَن تُفتَح هِيَ مِلَقَّاتُ عَمالَتِنَا المُعاصِرةِ - بِوَعْيِ أو بِغَيرِ وَعْيِ - للثَّلاثَةِ الحُلفاءِ، هَذِهِ العَمالَةُ الَّتِي مَنَحَتْ العَدُوَّ امتِلاكَ القرارِ وفَرضَ عَوَامِلِ الاستقرارِ بعْدَ أَنْ حَذَّرَنا مَو لانَا مِنْ ذَلِكَ، وأفرَدَ لَهُ المُصْطَفَى وَلَيْهِ فِقْها خَاصًا بعْدَ أَنْ حَذَّرَنا مَو لانَا مِنْ ذَلِكَ، وأفرَدَ لَهُ المُصْطَفَى وَلَيْهِ فِقْها خَاصًا يعْرَفُ في أركانِ الدِّين بعَلاماتِ السَّاعَةِ (١١).

أَينَ مَوقِفُ السُّنَّةِ المُصَنَّعَةِ والشِّيعَةِ المُقَنَّعَةِ والأحزابِ الدِّينِيَّةِ المُسَيَّسَةِ والتَّجَمُّعاتِ الفِئَوِيَّةِ المُتَرَّسَةِ (٢)، وَحَتَّى المذهَبِيَّةُ والصُّوفِيَّةُ

<sup>(</sup>١) وبهما - أي: بَعْدَ مَا حَصَلَ لهما مِنْ حَوَادِثَ - وما كانَتْ مِنْ مَوَاقِفَ.

<sup>(</sup>٢) المترِّسةُ ، أي : المُحتَمِيةُ داخِلَ المُجتَمَعَاتِ المتناقِضَةِ.

الْمَتَنَافِسَةُ من علامات السَّاعَةِ وفِقْهها، وما كَشَفَهُ ﷺ مِن انهيارٍ وإحباطٍ وغُثَاءٍ وَوَهَن؟

إننا لا ننهج

منهج المفرطين في

المعالجة وتحليل

المواقف، بل منهج

السادة القادة

أنفسهم

إِنَّ لَنَا نَحْنُ بَقِيَةُ ٱلسِّيفِ حَقَّا فِي رسولِ الله، وفاطمةَ الزَّهراء، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، والحسنِ والحسينِ، وَسَادَةِ ٱلصِّلِحُ ٱلْوَاعِيْ، وآلِ البَيتِ أجمعينَ، وفي الكتابِ والسُّنَّةِ، والنَّبُوَّةِ، والأخلاقِ المُحَمَّدِيَّةِ، ولكنَّنا لا نَنْهَجُ ما نهَجَهُ المُفْرِطُون ولا المُفَرِّطونَ في معالجةِ القضايا وتحليلِ المواقف، وإنَّما نَنْهَجُ مَنْهَجَ السَّادةِ القَادةِ أنفُسهم، وهم بالترتيب:

١- النبيُّ الأكرمُ وَلِيَالِهُ ومواقفُهُ الأخلاقِيَّةُ المُرتَبطَةُ بشريْعَتِهِ

ومفهومُ السُّنَةِ المصنَّعةِ إشارةٌ إلى ثَمَراتِ السِّيَاسَةِ العَالمَيَّةِ في العالم الإسلاميِّ بعدَ شُقُوطِ قَرارِ الخِلافَةِ الحامي لمنهجِ السُّنَةِ الحقيقيَّة، وكيفَ تَمَّ بعدَ ذَلِكَ إيجادُ مفهومِ (أهلِ السُّنَّةِ) بأسلوب مسيَّس - أي: مُصنَّع - تنفَصِلُ به (مدرَسَةُ التَّصَوُّفِ) عن مفهومٍ أهلِ السُّنَّةِ ليصبحَ أهلُ السُّنَّةِ في واقعِ الحياةِ العُثَائِيَّةِ حملةً منهجِ (القَبْضِ والنَّقْضِ في جزيرةِ العَرَبِ).

وأما مفهومُ الشِّيعَةِ المُقنَّعَةِ فَهُو إشارةٌ إلى التَّكَتُم والتَّقِيَّةِ الَّتِي تمارسُها مَدَارسُ التشيُّعِ لاكتساحِ الواقعِ العربيِّ والإسلاميِّ بأساليبَ مُقنَّعة، بصَرْفِ النَّظرِ عن محبَّتهِم لآلِ البَيْتِ أو عَدَمِها، فللمَحَبَّةِ علاماتُ، وللله على أمرِه.

الغَرَّاءِ، وَهِيَ أساسُ بِنَاءِ العَلاقَةِ بِينَ الأَفْرادِ والأُسرِ والْمُشِرِ والْمُشرِ والمُّعوبِ.

الخلفاءُ الأربعةُ: ويأتي في مُقَدِّمتِهم - من حيثُ الاهتداءُ والاقتداءُ بِسُنَنِ المَواقِفِ - إمامُ التَّحَوُّلاتِ الخاصَّةِ بِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليُّ رَضَيَلَهَ اللهِ الذي كانَ وجودُهُ في الله البيتِ «الإمامُ عليُّ رَضَيَلَهَ اللهِ الذي كانَ وجودُهُ في هَذِهِ المرحلةِ الحَرِجَةِ ثَبَاتاً وَعَوناً وَنَصرْاً للخِلافَةِ، هَذِهِ المرحلةِ الحَرِجَةِ ثَبَاتاً وَعَوناً وَنصرْاً للخِلافَةِ، وسَنَداً للرِّسَالَةِ الَّتِي قالَ عنها - إِنْ صَحَّ ما قيل عَنهُ - وهو يحذِفُ نَعْلاً كانَ بِيدِهِ أَمَامَ أَحَدِ الصَّحَابَةِ ويسألُهُ وهو يحذِف نَعْلاً كانَ بِيدِهِ أَمَامَ أَحَدِ الصَّحَابَةِ ويسألُهُ عَنْ قِيمَةِ النَّعْلِ، فقالَ: لا قِيمَة لَهُ، قال: «إِنَّ اللهَ لَيعْلَمُ عَنْ فِيلَا أَنْ أُقِيمَ حَقَّاً أَو أَدْفَعَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ المُعْلَمُ اللهَ اللهُ الل

-1

الإمامُ الحَسَنُ والإِمَامِ الحُسَينُ: وَهَذانِ الإمامانِ قد جَمَعا بَينَ المُعادِلَينِ في اختبارِ الأُمَّةِ عُموماً، وبهم انْقَطَعَ الرَّجَاءُ في عودة الأمورِ إلى مجارِيها، بل رُبَّما أَكَدَتِ النَّصوصُ النَّبُويَّةُ المُصَاحِبَةُ للمَرَاحِلِ الَّتِي عاصرُوها فَشَلَ المُحَاوَلاتِ الجَادَّةِ مِنْ جِهَةٍ، والنَّظَرَ بِعُمْقِ إلى مَا فَشَلَ المُحَاوَلاتِ الجَادَّةِ مِنْ جِهَةٍ، والنَّظَرَ بِعُمْقِ إلى مَا

<sup>(</sup>۱) شرح «نهج البلاغة» (۲: ۱۵۰).

تَرَتَّبَ على ذَلِكَ مِنْ تَحَوُّلٍ وتَغَيَّرٍ فِي شَأْنِ القَرَارِ وَإِعَادَةِ تَرْتِيْبِهِ خُصوصاً، فَانْصرَفَ الجميعُ مِنْ أَتباعِ بَقِيَّةِ السَّيِيْفِ وَسَادَةِ الْصِيِّلِ عن مسألَةِ الاشتغالِ بالقَرارِ السَّيِيْفِ وَسَادَةِ الْصِيِّلِ عن مسألَةِ الاشتغالِ بالقَرارِ والمُطَالَبَةِ به إلى بِنَاءِ عَوَامِلِ الاسْتِقرَارِ المشروعِ في جَسَدِ الأُمَّةِ المتداعي ، وحفظِ ما يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنْ تماسُكِ الشريعةِ والدِّيانَةِ، وَقَدْ فعلُوا.

الإمامُ عليٌّ زينُ العابدينَ، وهو حُجَّةٌ على الجميعِ بعدَ الحَسنَينِ رَضَوَيَلَا الْهُمُعُ وَأَرْضَاهُما، وَهُو أَصلُ المقصودِ من مَقُولة الإمامِ عليٍّ رَضَوَيَلَا اللهِ عَلَيِّ رَضَوَيَلَا اللهِ عَلَيِّ رَضَوَيَلَا اللهِ عَلَيِّ رَضَوَيَلَا اللهِ عَلَيٍّ اللهِ مَنْ قَبلَهُ مَ وَهُو كَما قُلْنَا حُجَّتُنا فيها ذَهَبَ إليهِ مَنْ قَبلَهُم والمحترِ وَ وَالعِرَاقِ، إذ لا سَلَفَ أَسلافُنَا الصَّالحونَ بِحَضرَ مَوتَ وما ذَهَبَ إليهِ مَنْ قَبلَهُم مِنْ أَقُوامٍ بِمَكَّةَ والمدينةِ المُنوَّرَةِ والعِرَاقِ، إذ لا سَلَفَ لَنَا نَحْنُ بَقِيَةً ٱلسَيِيفِ غيرُهم في سابقِ العَهْدِ بَعْدَ مَنْ ذَكَرنَاهُم مِنْ أَصُولِنا الفِكْرِيَّةِ الأَبُويَّةِ، فالإمامُ عليُّ زينُ لاعابدينَ مُهَنْدِسُ التَّارِيخِ اللّاحِقِ لمدرسةِ آلِ البَيتِ، وأحدُ أصولِنا الفكرِيَّةِ ومواقفِها الشَّرْعِيَّةِ المعتبرةِ،

<sup>(</sup>١) تقدم عزوه ص٧ المطلع الأبوي في بداية الكتاب.

فكرة الثورة لها مقاييسها عند فقهائها ، ولا ننكرهم ولا نقصيهم ؛ لكنهم ليسوا بديلا ولا حجة لنا أو لغرنا

بصرفِ النَّطَرِ عَمَّنْ جَاءَ مِنْ بعدِهِ رَاغِباً فِي الثَّورةِ ضِدَّ الظَّالمِينَ، فَتِلْكَ وُجهَةُ نَظَرٍ أُخرى لها مَقَايِيسُها لدى فُقَهائِها، ولا نُنْكِرُهم ولا نُقْصِيهم مِنْ مَوقِفِ الحَركةِ، فُقَهائِها، ولا نُنْكِرُهم ولا نُقْصِيهم مِنْ مَوقِفِ الحَركةِ، لَكِنَّهُم لَيسُوا بَدِيلاً ولا حُجَّةً لنا ولا لِغَيرِنا، بَلْ إِنَّنا لو قَبِلْنا مِنْ بَعْضِهِم الثَّورَةَ على الظُّلْمِ والظَّالمِينَ فَلَنْ نقبلَ مِنْ أَتباعِهم فَلْسَفَةَ المَواقِفِ التَّتِي رَكَنُوا إليها في إفسادِ مِنْ أتباعِهم فَلْسَفَةَ المَواقِفِ التَّتِي رَكَنُوا إليها في إفسادِ عَلاقَةِ الأُمَّةِ بِالخَلافَةِ الرَّاشِدَةِ، وإبطالِ سَلامَةِ انتقالِ القَرَارِ الإسلاميِّ مِنْ عصرِ الرِّسَالَةِ إلى عصرِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، فهذا عينُ الاخْتِلافِ وأساسُ الخِلافِ.

نحن لا نطعن في مرحلة الخلافة الراشدة ولا في سلامة انتقال القرار الإسلامي من عصر الرسالة إليها

ونحنُ في مدرَسَةِ حضر موتَ - وهي جُزْءٌ مِنْ مَدرَسَةِ المُسُوبِينَ لِبَقِيَّةِ ٱلسَّيِيْفِ - نُخَالِفُ المَدارِسَ الإسلاميَّة الطَّاعِنَة في مرحَلةِ الجِّلافَةِ الرَّاشِدةِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ الأفرادِ مِنْ حَمَلةِ الرَّأيِ الشَّخصِيِّ في الجَلافَةِ الرَّاشِدةِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ الأفرادِ مِنْ حَمَلةِ الرَّأيِ الشَّخصِيِّ في مدرَسَةِ حضر مَوتَ) وخاصَّةً مِنْ يَرغَبُون في التَّعبيرِ عن عَواطِفِهم الجَيَّاشَةِ ضِدَّ مجرَيَاتِ المَرَاحِلِ التَّارِيخيَّةِ قد وَقَعُوا في بعضِ الصَّحابةِ المَسُوبِينَ إلى مرحَلةِ (الطُّلقاء) لكنَّهم لم يخدِشُوا الخلافة الرَّاشِدةَ ولم يتناوَلُوا الخُلفاءَ الأربعة كتَنَاوُلِ أهلِ التَّفرِيطِ والإفراطِ.

وهَذِهِ كُلُّها لا تَتَجَاوَزُ الآراءَ الشَّخْصِيَّةَ لدى بعضِ الأفرادِ،

وليستْ مُعَبِّرةً عن مدرَسة حضر موتَ كُلِّها، لأنَّ مدرَسة كابراً عن لما ثوابِتُها المُتوَارَثَةُ وقواعِدُها المتأصِّلةُ على مَنْهَجِ السَّلامة كابر، وإماماً عن إمام إلى الفقيهِ المقدَّم، ومنه إلى الإمام المهاجِر، ومِنْهُ إلى الأئِمَّةِ الأكابرِ إلى الإمام عليِّ زينِ العابدينَ، وقدْ ميَّز الإمامُ الحدَّادُ هذا التَّسَلْسُلَ المَنْهَجِيَّ في قصيدتِهِ العَيْنِيَّةِ، وزاد الإيضاحَ والشَّرحَ بياناً الإمامُ العلامَةُ السَّيِّدُ أحمدُ بنُ زينٍ الحَبَشيُّ في «شرحِ العينيَّة»، فليراجَعْ.

## بقيَّةُ السَّيفِ (عليُّ زينُ العابِدِينَ)

## الشَّجَاعَةُ المُثْلِي.. دَعْوَةٌ وعِلْمٌ وعِبَادَةٌ

عاشَ الإمامُ عليُّ زَينُ العابِدينَ في مجتمعاتٍ تزخَرُ بالحَرَكاتِ السِّياسِيَّةِ والثَّقافِيَّةِ والاقتصادِيَّةِ والاجتهاعيَّةِ المُتنَوِّعَةِ بها فيها مِنْ ظُلْم سِياسِيِّ والثَّقافِيَّةِ والاقتصادِيِّ وتَرَفٍ اجْتِهاعيٍّ وسيرٍ إلى الله بالحِكْمَةِ والمَوعِظَةِ الحَسنَةِ في التَّيَّارِ الشَّعبِيِّ الأَبُوِيِّ، وَمَعَ هَذِهِ المتناقضاتِ في هذا الوَاقِعِ كانَ القَادَةُ والرُّموزُ يشعرونَ بالفَخْرِ وَقَدْ تخلَّصُوا من أضدادِهم وهَدَأَتِ المطالَبَةُ بالدِّماءِ والثَّارِ إلى حَدِّ ما.

وفي هَذِهِ الحِقْبَةِ كَانَ الإمامُ عليٌّ زينُ العابدينَ يقرَأُ سطورَ الواقِعِ والمستقبَلِ بعيونِ الأَبُوَّةِ وسرِّ النَّبُوَّةِ وعلائِمُ الحُزْنِ بادِيَةٌ على الوَجْهِ الموضيءِ الوَقُورِ، وكُلَّما سألَهُ القَومُ عن حزنِهِ البَادِي قالَ لهم: «كيف يذهَبُ الحزنُ عن قلبي وَقَدْ رأيتُ بِضْعَةً وسبعينَ مِنْ أهلِ بيتي يدْهَبُ الحزنُ عنيني؟».

وأخذ الإمامُ العابِدُ الزَّاهِدُ الواعي يرسُمُ في الوَاقِعِ مدرَسَةَ (فقه

جَنَّد الإمام علي زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل

بَقِيَةِ ٱلسَينِفِ) على وجهها الصَّحِيح، إذ أشاحَ عنِ الظَّالمَين وجهة، واستقبلَ الشَّعوبَ في مواقِع العَطَاءِ والعِلْم والدَّعْوَةِ إلى الله، وبَدَلاً مِنْ أَنْ يَجَنِّدَهُم في الحروبِ والقتالِ جَنَّدَهُم لحفظِ أَمَانَةِ العِلْمِ والعَمَلِ وحُسْنِ الامتثالِ.

قال في كتابِ «مَنْ لا يحضرُهُ الخطيبُ»: «كانَ الإمامُ زينُ العابدينَ يَتَصَدَّى لنشرِ الوَعيِ الاجتهاعيِّ وبَثِّ الثَّقافَةِ الإسلاميَّةِ الأصيلَةِ وتفجيرِ ينابيعِ الحكمةِ والعلومِ والمعرِفَةِ لينيرَ الأفكارَ ويهذِّبَ الأخلاقَ ويُربِي النُّفوسَ، فانتَسَبَ لمدرستِهِ عهالِقَةُ الفِكْرِ وبُنَاةُ الخَضَارَةِ الإسلاميَّةِ».

قال سعيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: «كَانَ القُرَّاءُ لا يَخْرُجُونَ إِلَى مَكَّةَ إِلا إِذَا خَرَجَ عَلَيُّ بنُ الحسينِ، فَخَرجَ وخَرَجْنا معه أَلفُ راكبٍ».

ومصطلحُ (القُرَّاءِ) في ذَلِكَ العصرِ يُقابِلُ كَلِمَةَ (العلماءِ والمُثقَّفِينَ) في وقتِنَا الحاضر، ومعنى ذَلِكَ أَنَّ الطَّبَقَةَ المُثَقَّفَةَ والشَّرائِحَ المُتَعَلِّمَةَ كَانَتْ تَلْتُفُّ حول الإمامِ زينِ العابِدِينَ، فيستفيدونَ مِنْ دُرُوسِهِ ومحاضراتِه وتعاليمِه. وَمِنْ أشهرِ المنتسبينَ لَدرسَةِ الإمامِ العلميَّةِ: النُّهرِيُّ، وسفيانُ بنُ عُييْنَةَ ، ونافعُ، والأوزاعيُّ، ومقاتلُ، والواقديُّ، وأحمدُ بنُ حنبلَ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ، وسعيدُ بنُ حببَل، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وغيرُهُم.

مصطلح (القراء) في عصر الأئمة كان يعني (النخبة المثقفة) وكلُّ هؤلاءِ أخذُوا عن الإمامِ عليِّ زينِ العَابدِينَ أو عمَّنْ أَخَذَ عنهُ وبَهُ وكلُّ هؤلاءِ أخذُوا عن الإمامِ عليِّ زينِ العَابدِينَ أو عمَّنْ أَخَذَ عنهُ وبَهَجُوا مَنْهَجَهُ في السَّلامَةِ والتَّوَسُّطِ والاعْتِدَالِ المشروعِ، وتَشْهَدُ بذَلِكَ مذاهبُهُم الإسلاميَّةُ الَّتِي نَشرُوها في العالم الإسلاميِّ.

قال الزهريُّ فيه: لم أَرَ هاشِمِيًّا أفضلَ منه ، وما رأيت أحداً أفقه منه، كان أقصد أهل البيت وأحسنَهُم طاعَةً ('')، وقال يَحْيَى بنُ سَعِيْد: كانَ أفضلَ هاشميٍّ تركتُهُ بالمدينةِ ('')، وقال ابنُ أبي شيبةً: أصحُّ الأسانيدِ كُلِّها: الزهريُّ عن عليِّ بنِ الحسينِ عن أبيهِ عن عليِّ بن أبي طالب ('').

وَقَدْ بَشَّرَ به عَلَيْهِ كَمَا أُثِرِّ ذَلِكَ عن أبي الزُّبيرِ قال: كُنَّا عندَ جابرِ بنِ عبدِ الله، فَدَخَلَ عليه عليُّ بنُ الحسينِ، فقال جابرُّ: كنتُ عندَ رسولِ الله عَلَيْهِ فَدَخَلَ عليهِ الحسينُ بنُ عليِّ رَضَوَلَهُ فَضَمَّهُ إليه وقبَّلَهُ وأَفْعَدَهُ إلى جنبِهِ ثُمَّ قال: «يُولَدُ لابني هذا ابنُ يُقالُ له: عليٌّ، وقبَلُهُ وأَفْعَدَهُ إلى جنبِهِ ثُمَّ قال: «يُولَدُ لابني هذا ابنُ يُقالُ له: عليٌّ، إذا كانَ يومُ القيامةِ نادى مُنَادٍ من بُطنَانِ العَرش - أي: من وَسَطِ

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٣: ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (٥: ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» (٧: ٢٦٩).

### العرش - لِيَقُمْ سَيِّدُ العابدينَ، فيقومُ»(١).

قصته مع هشام ابن عبدالملك وقصيدة الفرزدق المشهورة

وَقَدْ أَشْبِعْتِ التَّرَاجِمُ التَّنَاوُلَ لأَخْلَاقِهِ وَحَلْمِهِ وَعِلْمِهِ وَطُولِ عِبادتِهِ وحسنِ استقامَتِهِ وَوَرَعِهِ وتَوَاضُعِهِ وجلالَةِ قدرِهِ واحترام المسلمينَ لَهُ، وفي قِصَّةِ الفَرزْدَقِ وهِشام بنِ عبدِ المَلِكِ إشارةٌ واضحةٌ إلى ما قد وَصَلَ إليه الإمامُ عليٌّ زينُ العابدينَ مِنْ شرَفِ التَّقدِيرِ أمامَ الشَّرَفِ الماديِّ الذي خَذَلَ هشاماً سَاعَةَ الاختبارِ، فقد حُكِيَ: «أنَّ هشامَ بنَ عبدِ المَلِكِ حَجَّ قُبيلَ خِلافَتَهِ، فكانَ إذا أرادَ استلامَ الحجرِ زُوحِمَ عليه، وإذا دنا عليُّ بنُ الحسينِ مِنَ الحَجَرِ تفرَّقُوا عنهُ إجلالاً له، فَوَجِمَ لذلك هشامٌ وقال: مَنْ هذا؟ فما عَرَفَهُ. وكان الفرزدَقُ حاضراً ، فثار غَضَباً لله ولرسوله ، وأنشد:

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ والبيتُ يَعْرِفُهُ والحِلُّ والحَرَمُ هذا ابنُ خير عِبادِ الله كُلِّهمُ هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ رُكنُ الحَطِيم إذا ما جَاءَ يَسْتَلِمُ فَمَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

إِذَا رَأَتْهُ قُرِيشٌ قَالَ قَائِلُهَا إِلَى مَكَارِم هَذَا يَنْتَهِي الكَرَمُ يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِرفَانَ رَاحَتِهِ يُغْضِي حَيَاءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتَهِ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۱/ ۳۷۰.

هَذَا ابنُ فَاطِمَةٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُوا وهي طويلة النَّظْم واسعة المعنى، وحُبِسَ الفرزدق بسببها، وأَرْسَل إليهِ عليٌّ زينُ العابِدينَ صِلَةً وَعَوناً فَرَدَّها وقال: ما قُلْتُ ذَلِكَ إلا غضباً لله ولرسوله، فردها عليٌّ إليه وقال: «بِحَقِّي عَلَيْكَ لَمَا فَهَبْلَهَا فَقَدْ عَلِمَ اللهُ نِيَّتَكَ وَرَأَى مَكَانَكَ» فَقَبِلَهَا فَقَدْ عَلِمَ اللهُ نِيَّتَكَ وَرَأًى مَكَانَكَ» فَقَبِلَهَا (۱).

ورسَّخَ الإمامُ عليُّ زينُ العابدينَ بِمَوَاقِفِه مِنَ القَرَار العَضُوض وحَمَلَتِهِ مَدْرَسَةً أَبُوِيَّةً نَبُوِيَّةً ذاتَ أبعادٍ قال فيها الإمامُ الحدادُ:

مِثْلَ الإمامِ عليِّ زَينِ العابديـ ـ نَ القانِتِ المُتَبَّلِ المُتَخَشِّعِ قد جعلَ فِرَارَهُ إلى اللهِ وخِدْمَتَهُ للقِطاعَ الأوسَعِ مِنَ الأُمَّةِ شُغْلَهُ الشَّاغِلَ، فكانَ للإسلام بَهذا أَنْفَعُ العَوَائِدِ وأَفْضَلُ المَقَاصِدِ.

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي ٦/ ٤٣٨ .

## مَدْرَسَةُ الإمامِ عَلِيِّ زينِ العابدينَ رَضَوَاللَّهَ الْهُ

## مَدْرَسَةُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ

بمواقفِ الإمامِ عليِّ زينِ العابدينَ بَدَأَتْ مَدْرَسَةُ الزُّهْدِ والتَّصَوُّفِ، وَبِهِ أَيضاً خُتِمَتْ وحُسِمَتْ قَضِيَّةُ الصِّراعِ والنِّزاعِ على القَرَارِ، فَهُوَ رَضِيَلَا اللَّهُ مِفْصَلٌ هامُّ في الفَصْل بينَ مرحلتينِ:

مرحلة اجتماع الخلافة والنبوة الأولى: مرحَلَةِ اجتهاعِ الخِلافَةِ والنَّبُوَّةِ، ووقوفِ الأَئِمَّةِ مِنْ آلِ البَّيتِ في صدر مَوَاقِعِ القَرارِ، سواءً في مُحيطِ القَرَارِ ذاتِهِ أو ضِمْنَ دائِرَتِهِ بالمُشَارَكَةِ والمُوَافَقَةِ.

وَقَدْ بَدَأَتْ هَذِهِ المرحَلَةُ مِنْ مُبايَعَةِ الإمامِ عليِّ رَضَوَلَشَّنَ لأبي بكرٍ الصِّدِيقِ رَضَوَلِشَّنَ لأبي بكرٍ الصِّدِيقِ رَضَوَلِشَّنَ وَحَتَّى تَنَازُلِ الإمامِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ رَضَوَلِشَّنَ ومقتَلِ الإمام الحسينِ بن عليٍّ رَضَوَلِشَئِن .

مرحلة انفصام الخلافة عن النبوة الثَّانِيَةِ: مَرحَلَةِ انقسامِ وانفصامِ الخِلافَةِ عَنِ النُّبُّوَّةِ، وتبدَأُ بِمَقتَلِ الإمامِ الخسينِ رَضِوَ اللهَ عَتَى اليومَ، وإلى أَنْ يَقْضي اللهُ أَمراً كانَ مفعُولاً.

وَقَدْ تَرَتَّبَ على هاتينِ المرحَلتينِ بروزُ مَوقِفَينِ هَامَّينِ داخِلَ مدرَسَةِ

#### آلِ البَيْتِ:

موقف الزهد في الحكم وعدم المطالبة به

# الموقِفُ الأَوَّلُ: مَدْرَسَةُ الزُّهْدِ وَعَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِالْحُكْم

وبدأتْ فَاعِلِيَّتُها بِمَواقِفِ الإمامِ الحَسَنِ وعليِّ زينِ العابِدِينَ وَمَنْ جَاءَ مِنْ بعدِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ على هذا المُبْدَأِ.

كالإمام محُمَّدِ بنِ الْحَنَفِيَّةِ ابنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، والإمام محمَّدٍ البَاقِرِ، والإمام جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، والإمام موسى الكاظِم، والإمام عليٍّ الرِّضَى ابنِ مُوسَى الكَاظِم، وأبي الحَسَنِ العَسْكَرِيِّ، والإمام عليٍّ العُريضيِّ.

وذُكِر أَنَّهُ خَرَجَ أَوَّلَ الأمرِ مَعَ أَخيهِ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

والإمام مُحَمَّدٍ النَّقيبِ بنِ عليٍّ العُريضيِّ، والإمام عيسى بنِ مُحَمَّدٍ، والإمام المُهاجِر أحمد بنِ عِيسى .

وَمَنْ تَبِعَهُم مِنْ أَبنائِهِم وأَحْفَادِهِم وأَتباعِ مَنْهَجِهِم خِلالَ المُرْحَلَتينِ الأُمَوِيَّةِ والعَبَّاسِيَّةِ.. يجمعُونَ قُلُوبَ الأُمَّةِ دَاخِلَ المُرْحَلَتينِ الأُمَوِيَّةِ والعَبَّاسِيَّةِ.. يجمعُونَ قُلُوبَ الأُمَّةِ دَاخِلَ دَائِرَةِ الدَّولَتينِ على ثَوابِتِ الأخلاقِ المحمَّدِيَّةِ مَعَ ثَوابِتِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ العِلْمِ السَّرعِيِّ وإشاعَتِها وحفظها، مُسَانِدِينَ لأهلِ العِلْمِ، مُجُانِينَ ما الشَّرعِيِّ وإشاعَتِها وحفظها، مُسَانِدِينَ لأهلِ العِلْمِ، مُجُانِينَ ما الشَّطاعوا أهلَ النُّفُوذِ والحُكْمِ إلا فيها تَجِبُ فيهِ المُنَاصَحَةُ، وَهُمْ - أي:

آلُ البَيتِ - في هاتَينِ المُرْحَلَتينِ بَينَ مُطَارَدٍ أو مَسْجُونٍ أو مُراقَبٍ أو مُهاجِرٍ، أو بينَ صابرٍ على البَلْوَى وقائم بِحَقِّ آلِ البَيتِ، وَهِيَ البَّنِي فَصَلَتْ بينَ قرارِ الحُكْمِ وبينَ قرارِ العِلْمِ، وَكَوَّنَتْ أُوَّلَ مَظَاهِرِ النَّقْض) وَ (القَبْض) في صُورَتِهِ الأُولى.

وتَكَوَّنَتْ في هذا الخِضَمِّ الصَّاخِبِ ثَوَابِتُ المذهبِيَّةِ، وكانتْ على قسام:

مذهب أهل السنة والجماعة موقف الخروج على الملك العضوض والمطالبة بالقرار

المَوقِفُ الثَّاني: مَدْرِسَةُ الخُروجِ المُسَيَّسِ على المُلْكِ العَضُوضِ والمُطَالَبَةِ بِالقَرَارِ وكان بروزُها في أَشَدِّ مَرَاحِلِ الاضطرابِ والصِّراعِ الدَّمَوِيِّ، وَلم يَتَهَيَّا لِرِجالِهَا البَقَاءُ والاسْتِقرَارُ، حَيثُ إِنَّ غَالِبَ حَمَلَةِ المَنْهَجَينِ كَانُوا مِنَ الْمُشْتَغِلِينَ بالصِّراعِ الفِكْرِيِّ أو الصِّرَاعِ العَسْكَرِيِّ مَعَ حُكَّامِ المُسْتَغِلِينَ بالصِّراعِ الفِكْرِيِّ أو الصِّرَاعِ العَسْكَرِيِّ مَعَ حُكَّامِ المُلْكِ العَضُوض.

المذهب الإمامي

فالمدرَسَةُ الإمامِيَّةُ بُعَيْدَ وَفَاةِ الإمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ تحوَّلَتْ إلى مَدْرَسَةٍ جَامِعَةٍ لأشتاتِ المُعَارَضَةِ السِّيَاسِيَّةِ والفِحْرِيَّةِ للمُلْكِ العَضُوضِ إلا مَنْ رَحِمَ اللهُ، وانطوى تحت اسمِها كافَّةُ أهلِ المَوَاقِفِ المتنوِّعَةِ مِنْ سَبَيَّةٍ تَسَلْسَلَتْ مَوَاقِفُها مِنْ عهدِ عُثْهانَ رَضَوَلِشَيَّةُ ، وغُلاةٍ كانَ لهمْ دَوْرٌ خَطيرٌ في ترسيخِ الإفراطِ والتَّفريطِ في المَدْهَبِ الإماميِّ السِّياسيِّ ، وأخذتْ مَبْدَأ السِّياسيِّ ، وأخذتْ مَبْدَأ الفِعْلِ ورَدَّ الفِعْلِ ورَدَّ الفِعْلِ ورَدَّ الفِعْلِ ورَدَّ الفِعْلِ ورَدَّ الفِعْلِ ورَدَّ الفِعْلِ .

وَمَعَ هذا وَذَاكَ فَفِي اللَّهْ هَبِ الإِمَامِيِّ ومدرسَتِهِم الْمُتَشَعِّبَةِ مَنْ يَنْحَى نهجَ التوسُّطِ والاعْتِدَالِ، ولكنَّ الصَّوتَ الغَالِبَ والحَرَكَةَ الفَاعِلَةِ في الوَاقِعِ الشَّعْبِيِّ والسِّياسيِّ هِيَ لِطَرَفِ الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيط، كما هُوَ في مَظْهَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ المُسَيَّسَةِ اليومَ.

المذهب الزيدي

والمدرَسَةُ الزَّيدِيَّةُ اشتغلتْ أيضاً بالمعارِكِ العَسْكَرِيَّةِ، وتَخَاذَلَ أَتباعُها عَنْ الإمام زيدٍ حتى قُتِلَ، وتَفَرَّعَ عنها مَنْ سَهَاً هُم الإمامُ زَيْدٌ بالرَّافِضَةِ، وَهُمُ الذِينَ انْطُووا فيها بَعْدُ في المدرَسَةِ الإماميَّةِ، واضطربَ

فيها الأمرُ حتَّى ظُهُورِها مَرَّةً أُخْرى في أعالي اليَمَنِ، وَمِنْ ثَمَّ بَرَزَتْ في الواقِعِ العربيِّ والإسلاميِّ مدرسةٌ ذاتُ أبعادٍ سِيَاسِيَّةٍ ومَذْهَبِيَّةٍ في الواقِعِ العربيِّ والإسلاميِّ مدرسةٌ ذاتُ أبعادٍ سِيَاسِيَّةٍ ومَذْهَبِيَّةٍ رَغْدِيَةٍ مُسْتَقِلَةٍ تَعْتَمِدُ في أصولها مُسْنَدَ الإمامِ زَيْدٍ رَغَوَلِيَّا عَبُهُ وتدعُو إلى الثَّورةِ ضِدَّ الظَّلَمَةِ وحَمَلَةِ المُلكِ العَضُوضِ آنذَاكَ، حتَّى تكوَّنَتْ لها دولَةٌ زَيْدِيَةٌ خَاصَّةٌ استمرَّتْ بينَ الظُّهورِ والخُفُوتِ على مدى قرونٍ كثيرةٍ ولها فِقْهُها الخاصُّ في النَّهجِ السِّياسيِّ وقواسِمُها المشترَكَةُ مَعَ كثيرةٍ ولها فِقْهُها الخاصُّ في النَّهجِ السِّياسيِّ وقواسِمُها المشترَكةُ مَعَ أهلِ السُّنَةِ والجَهَاعِةِ في فِقْهِها المُذْهَبِيِّ، كها أنَّ لها تفرُّدَاتٍ مذهبِيَّةً أهلِ السُّيَاسِيَّةِ مَعَ قيامِ ثُورَةِ المَدرسةُ في صُورَتِها المُذَهِيِّةِ المحدُودَةِ. اليَمَنِ في سِبْتَمْبرَ ١٩٦٢م وبَقِيَتْ في صورِتها المذهبِيَّةِ المحدُودَةِ.

## مذاهب إسلامِيَّةٌ أُخْرى

مذهب الخوارج

ومنها مَذْهَبًا نَاقِها على مَوَاقِفِ حُكَّامِ الْمُلْكِ العَضوضِ مِنْ جِهَةٍ، وكانَ مَذْهَبًا نَاقِها على مَوَاقِفِ حُكَّامِ الْمُلْكِ العَضوضِ مِنْ جِهَةٍ، وَنَاقِها على مَنْهَجِ آلِ البَيتِ مِنْ جِهةٍ أُخْرى، مُتَّخِذاً شِعَارَ: «لا حُكْمَ إلا لله»، ومُلتَزِماً القَتْلَ والتَّكْفِيرَ والقِتَالَ والثَّورَةَ ضِدَّ كُلِّ شيءٍ يَنْتَسِبُ للإسلامِ المَذْهَبِيِّ، وَقَدْ جاءَ كَرَدَّةِ فِعْلِ سياسيَّةٍ ضِدَّ المَّلكُ العَضُوضِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وكانَ التَّكارُةُ فِي مَرَاحِلِهِ اللاَّحِقَةِ وخَاصَّةً بَعَدَ انتشارُهُ بِالسِّلاحِ والقِتَالِ، وَلَكِنَّهُ فِي مَرَاحِلِهِ اللاَّحِقَةِ وخَاصَّةً بَعَدَ انتشارُهُ بِالسِّلاحِ والقِتَالِ، وَلَكِنَّهُ فِي مَرَاحِلِهِ اللاَّحِقَةِ وخَاصَّةً بَعَدَ

تَكُوُّنِ دَوْلَتِهِ المُعاصِرَةِ فِي نَوَاحِي عُمانَ اتَخَّذَ بَعْضُ عُلَمائِهِ مَوَاقِفَ أَكْثَرَ الْتَعَصُّبِ انْفِتَاحاً ومُلاءَمَةً مَعَ الواقِعِ الجَديدِ، وزَالَ عنهُم كثيرٌ مِنَ التَّعَصُّبِ المُورُوثِ ضِدَّ المُسلِمِينَ.

مذهب المعتزلة

ثُمَّ مَذْهبُ المُعْتَزِلَةِ، وهو أحدُ مذاهِبِ التَّرَفِ الفِكْرِيِّ الفَلْسَفِيِّ النَّرَفِ الفِكْرِيَّةِ الغَبَّاسِيَّةِ، واشتغلَ رِجَالُهُ بِالمَسَائِلِ الفِكْرِيَّةِ النَّيَ ظَهَرَ في المرحَلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، واشتغلَ رِجَالُهُ بِالمَسَائِلِ الفِكْرِيَّةِ المُعَقَّدَةِ، كقولهِم في مَسْأَلَةِ (خَلْقِ القُرآنِ)، واستمرَّ مِنْ عهدِ المأمونِ العَبَّاسيِّ حتى عَهْدِ المُتَوكِّلِ في صُورَتِهَ الرَّسْمِيَّةِ، ثم خَفَتَ لِيَنْحَصِرَ العَبَّاسيِّ حتى عَهْدِ المُتَوكِّلِ في صُورَتِهَ الرَّسْمِيَّةِ، ثم خَفَتَ لِيَنْحَصِرَ في أتباعِهِ المُرْتَبِطينَ بِهِ في الوَاقِع الشَّعْبِيِّ.

الثورات الفكرية وأثرها السلبي في العالم الإسلامي

وَكُمْ عَانَى الْمُجتَمَعُ الإسلاميُّ مِنْ صراعِ هَذِهِ الثَّورَاتِ الفِكْرِيَّةِ وَنِزَاعِها العسكريِّ ولم يَسْتَقِرَّ بها للأُمَّةِ قرارٌ ولا استِقْرارٌ، حتَّى ذَهَبُوا جميعاً إلى عَالَم رَبِّم جيلاً بعدَ جيلٍ وأُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ، وبَقِيَتْ أَنفاسُ هَذِهِ الرُّقَى والمذاهبِ مُتَوَارَثَةً في الأبناءِ والأحفادِ وبُؤرِ صِرَاعِها التاريخيِّ، وصَنَّفَ العُلَماءُ الكُتُبَ الكثيرةَ لحصرِها وتفصيلِ مَعَواتها كَكِتَابِ «المِللِ والنِّحلِ»، و «الفَرْقِ بينَ الفِرَقِ» وغيرِها، مَعَ دَعُواتها كَكِتَابِ «المِللِ والنِّحلِ»، و «الفَرْقِ بينَ الفِرَقِ» وغيرِها، مَعَ أَنَّ بعضَ هَذِهِ التَّحليلاتِ والتَّعليلاتِ لِلأَسَفِ قَدْ أَفْرَطَتْ ونَحَتْ جُوراً في الحديثِ عن بَعْضِ الفِرَقِ الإسلاميَّةِ وعَبَرَتْ عنهم بِمَا لَيْسَ فيهُمْ.

## مذهب النمط الأوسط

ونحنُ هنا في كتابِنَا هَذَا نُقَرِّرُ المَوَاقِفَ الإيجابيَّةَ الَّتِي نَحَا إليها أتباعُ مَنْهَجِ الإمامِ عليِّ زينِ العابِدينَ بَقِيَّةِ ٱلسِّيفِ وأتباعُ سادَةِ صُلْحِ الإمَامِ الحَسَنِ ، ونُقَرِّرُ من خلالِهِ مَنْهَجَ السَّلامَةِ المُتسَلْسِلِ بِسَندِهِ اللهِ وَنُقرِّرُ من خلالِهِ مَنْهَجَ السَّلامَةِ المُتسَلْسِلِ بِسَندِهِ إلى رَسُولِ اللهِ وَيُولِّهِ وكافَّةِ رِجَالِهِ وأَيْمَتِهِ الذينَ اخْتَارُوا لأنفُسِهم وأتباعِهم حُمْلَ قَرَارِ العِلْمِ والنُّبُوَّةِ جِيلاً بعدَ جيلٍ، ونَرَعُوا بِأَنفُسهم عَدَمَ الخوضِ في الجَدَلِ الفِكْرِيِّ أو الصِّراعِ السِّياسيِّ تارِكِينَ هَذَا الجَانِبَ للمَدَارِسِ الأُخْرى ذاتِ العَلاقَةِ بِالقَرَارِ والمُطَالَبَةِ بِهِ.

وذلك لخطورة هذا الشَّأنِ في مَدَارِسِ آلِ البَيْتِ وخَاصَّةً في مَرَاحِلِنَا المُعاصِرَةِ واعتقادِ الكثيرِ مِنَ النَّاسِ أَن لآلِ البَيْتِ مَدْرَسَةً واحدةً وموقفاً واحداً لا غيرُ، وهو ما يُعرَفُ على المستوى الإعلاميِّ بـ(الشِّيعَةِ) و(الإماميَّةِ)، وأنَّهُ المذهبُ الإسلاميُّ الوحيدُ الذي تَبَنَّاهُ أَرْمَةُ آلِ البَيْتِ الأطهارِ، وأمَّا غيرُهُ فلا ، كما يقولون .

ومثلُ هَذَا الاتجاهِ والمَنْحَى يحتاجُ إلى تَمَحيصٍ وتَعَمُّقِ فِي قَرَاءَةِ تَارِيخِ المَنْهُ هَبِيِّةِ الإسلاميَّةِ وتَطَوُّرِها الزَّمَنِيِّ، ولذا فَقَدْ وَضَعْنَا فِي كتابِنَا هذا حقيقةَ الأمْرِ المبيِّنِ للجميعِ وَاقعَ التَّحَوُّلاتِ ومجرياتِ التَّكَوُّنِ للمَدَارِسِ الإسلاميَّةِ بِعُمُومِها ولمدارِسِ آلِ البَيتِ بِخُصوصِها للمَدَارِسِ آلِ البَيتِ بِخُصوصِها حَسَبَ فَهْمِنَا وفَهْمِ مَنْ تَلَقَّينَا عَنْهُم مِنْ أشياخِنَا لَئِلاَّ تُصْبِحَ

يعتقد الكثيرون أن (آل البيت) لهم مدرسة واحدة فقط ولا بديل لها

ما وضعناه هنا هو الحقيقة بحسب فهمنا المغالبَاتُ الإعلاميَّةُ بَدِيلاً عَنِ الحَقَائِقِ الإسلاميَّةِ، غيرَ مُفْرِطِينَ ولا مُفَرِّطِينَ ولا مُفَرِّطِينَ، ولا مُفَنِّدِينَ إلى ذي سُلْطَانٍ ولا ذِي شَنَآنٍ، مُفَنِّدِينَ كَافَّةَ الأَطُورِ الَّتِي بَرَزَ فيها المحبُّونَ بِطَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ، والمبغضونَ بِطَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ، والمُعْتَدِلُونَ القِلَّةُ الذينَ يُنَازِعُهم الجميعُ ويُعَالِبُونَهُم في سبيلِ إخراجِهم عن دائِرةِ التوسُّطِ الشَّرعِيِّ ورَبْطِهِم بأَحَدِ الطَّرَفينِ المُتَنَازِعَينِ عَبرَ التَّارِيخِ السِّياسيِّ والمذهبِيِّ.

# مَنْهَجُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ

تَجَتَمِعُ كَاقَةُ الْمَذَاهِبِ الإسلاميَّةِ المُنتَمِيَةِ إلى مفهومِ ٱلْمَطِ ٱلْمُؤَسِطِ فِي مُنْطَلِقِها السِّياسيِّ تحتَ سَنَدٍ عِلْمِيٍّ وشَرْعِيٍّ وَاحِدٍ، مُنْبَثِقٍ مِنْ مشكاةٍ واحِدَةٍ، وَهِي مَشْكاةُ آلِ محمَّدٍ وَلَيْلِيَّ المدرسَةِ النَّبَوِيَّةِ الأَبُويَّةِ، وتتفرَّعُ في القَوَاعِدِ والثَّوَابِ إلى فرعينِ:

- ١- بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ ٱلْوَاعِي الحَامِلِ لِواءِ السَّلامَةِ
   مِنْ خِلالِ الاهتمامِ بِقَرَارِ العِلْمِ والنَّبُوَّة كالإمام الحسن رَضَّ اللَّهَائِةُ.
- ٢ ـ بَقِيَّةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ ٱلْوَاعِي الحامِلِ مُسَمَّى المُطَالَبَةِ
   مِنْ خِلالِ استَعَادَةِ الرَّبْطِ بَينَ قَرارَي الحُكْمِ والعِلْمِ كالإمام الحسين رَضَوَلَهُ عَنْهُ.

ويخرُجُ عن هذا التَّعريفِ الْمَسَمَّى بِٱلْمَطَالَا وَسَطِ كَافَّةُ الْمُنْتَمِينَ إلى طَرَفِ السَّلامَةِ وطَرَفِ طَرَفِ السَّلامَةِ وطَرَفِ السَّلامَةِ وطَرَفِ السَّابِقِ ذكرُهُما، فالأثَمَّةُ الأعلامُ مِنْ سادَاتِنا آلِ البَيتِ الْمُطَالَبَةِ) السَّابِقِ ذكرُهُما، فالأثَمَّةُ الأعلامُ مِنْ سادَاتِنا آلِ البَيتِ كُلِّهم يَدْخُلُونَ فِي تَعريفِ (ٱلمَنَّطِ ٱلْأَوْسَطِ) وَهُوَ التَّعريفُ الذي ينفي (الغاليَ المُفْرِطَ، والجافيَ المُفَرِّطَ).

وما جرى للخَارِجينَ منهم على القَرَار إنَّما كانَ خُرُوجاً على الظُّلْمِ في موقِعِ القَرار وليسَ إِفْراطاً ولا تَفْرِيطاً، بَلِ اجْتِهَاداً مَشْرُوعاً تَكُوَّنَ لديهم بِالأَدِلَّةِ الَّتِي رَجَحَتْ بِعِلْمِهِمْ وتجربَتِهِمْ وتَنَاسَبَتْ مَعَ مَرْ حَلَتِهم رَضَيَلاَ إَنِي وَارضَاهُم، وانْتَهى هذا الاجتِهادُ بِشَهَادتهم ومَوتهم رَحِمَهُمُ اللهُ، ولا يَسُوغُ لِنْ قَامَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَخْذُ الثَّارِ إلا أن يكونَ باجْتِهَادٍ آخَرَ وَبِوَصِيَّةٍ مُعْتَمَدةٍ.

وأمَّا ما اتَّخَذَهُ التَّابِعُونَ والمُحِبُّونَ بعدَهُم مِنْ مَوَاقِفَ ومُنازَعَةٍ وصِرَاعٍ وثَأْرٍ وما تَوَلَّدَ عنهُ مِنْ فقهٍ مخالفٍ للنَّهجِ المُتُواتِرِ لدى أَهْلِ وصِرَاعٍ وثَأْرٍ وما تَوَلَّدَ عنهُ مِنْ فقهٍ مخالفٍ للنَّهجِ المُتُواتِرِ لدى أَهْلِ النَّهَ الْمَوْ اللَّهُ وَسَطِ فَيُحَالُ إلى طَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ، سواءً قبلَ هَذَا التّعليلَ مَنْ يعنيهِ الأمرُ أَمْ لم يَقْبَل، فالقاعِدَةُ الأَبُويَّةُ هِيَ الَّتِي تحكمُ الجّميع، وليسَ التّحَوُّلاتُ ولا مَوَاقِفُ الأتباعِ، حيث وَرَدَ في الأثر عن الإمامِ عَلِيًّ رَضَيَاتُهُ فَي النّاسِ هذا المُظُ اللَّ وسَطُ، يَلْحَقُ بِهمُ النّاسِ هذا المُطَ اللَّ وسَطُ، يَلْحَقُ بِهمُ النّالِي، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الغَالِي»(۱).

تعريف النمط الأوسط

و ٱلنَّمَطُ ٱلْأَوْسَطُ هو مَوَاقِفُ الأئِمَّةِ الكرامِ وَمَنْ سَارَ في دَرْبِهِمْ وَالْنَظُوتُ مَحَبَّتُهُ على الالتزامِ بِهَدْيِهِم.

وبهذا التَّعْليلِ تَتَحَدَّدُ المجموعاتُ الواعِيةُ لمفهومِ ٱلمَطِ ٱلأَوْسَطِ

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ أبي شيبةَ في «مصنَّفهِ» ، حديث رقم (٣٥٦٣٩) (١٥٥/١٩).

داخِلَ خِضَمِّ التَّحَوُّلاتِ والصِّرَاعاتِ عبرَ الأَزمِنَةِ كَمَنْهَجٍ شَرْعِيًّ واحدٍ لا ثانِيَ لَهُ يدخُلُ في دائرته كافَّةُ الأُمَّةِ المسلِمَةِ المُلْتَزِمَة بِمَنْهَجِ الْمُطَلِّ الْمُطِّ الْمُلْكِ العَضُوضِ ولا الْمَطِّ الْمُلُو العَضُوضِ ولا بالغُلُوِّ والإفراطِ النَّاتِجِ عن مواجهةِ سياساتِهِ مِمَّنْ سَارُوا على قاعِدةِ (لِكُلِّ فِعْل رَدَّةُ فِعْل).

فَالنَّكُ ٱلْأَوْسَطُ لا ينطلِقُون مِنْ هَذِهِ القاعِدَةِ ولا يعالجونَ الأمورَ مِن، خلالِها لأنَّها تختَلِفُ عن دَرَجاتِ السُّمُوِّ في التقرير القُرْآنيِّ لهَذِهِ المسألَةِ، فَالحَقُّ سُبْحَانَهُ يقولُ: ﴿ وَجَزَّوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾، وهذا ما نُسَمِّيهِ بِقَانُونِ الفِعلِ ورَدِّ الفِعلِ، وأمَّا قانونُ ٱلمُنَّطِ ٱلْأَوْسَطِ فَهُوَ ما حَمَلَتْهُ ﴿ فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الشورى: ١٠]. والعفوُ لا يكونُ إلا بعدَ القُدْرَةِ على رَدِّ الصَّاعِ صاعَينِ وَلَوْ مِنْ بَعضِ الوجوهِ، وبعدَ العَفْوِ تكونُ الْمُشارَكَةُ في الإصلاح والبِناءِ والتَّنوِيَةِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ شَرَفِ المنهَجِ وعدالَةِ المَطْلَبِ، وفي شأنِهِ يَقُولُ المولى سُبْحانَهُ وتعالى: ﴿وَلَا تَسَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَذَوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [نُسِّلت:١١، فالعَدَاوَةُ النَّاشِئَةُ عن الاختلافِ مسألَةٌ طَبْعِيَّةٌ وَهِيَ سَبَبُ الفِعْل وَرَدِّ الفِعْلِ، وأمَّا قولُهُ: ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ فهَذِهِ المواقِفِ الأخلاقيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ضِدَّ طُموحِ وجُمُوحِ الطَّبعِ والرَّغْبَةِ، والذينَ التَزَمُوها حَقَّا في المدارِسِ الإسلاميَّةِ المُتَعَدِّدَةِ هُمْ أهلُ ٱلمَّطِ الْمُ وَسَطِ الَّذِينَ ينطبِقُ عليهِم قولُهُ: ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظِّ عليهِم قولُهُ: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهاۤ إِلَّا ذُو حَظٍ عظيمٍ ﴾ [نُصُلَت: ٣٠].

خير الناس هذا النمط الأو سط

والنَّصُّ الأَبُويُّ (١) دليلٌ كافٍ للرَّبطِ بين المعاني الرَّاقِيةِ وحَمَلَتِها الأُوفياءِ، أَمَّا ما يَلِيقُ بغيرِهم مِنْ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ فَهُوَ شُذُوذٌ الأُوفياءِ، أَمَّا ما يَلِيقُ بغيرِهم مِنْ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ فَهُو شُذُوذٌ خَرَجَ عَنِ القَاعِدَةِ الأصلِيَّةِ وتَبَنَّاهُ الشَّيطانُ لِيَكُونَ وَقُوداً للتَّحرِيشِ والإثارةِ والاختراقِ، وقَدِ اخْتُرِقَ به الواقعُ الإسلاميُّ قَرَاراً وعلماً وحياةً وتحقَّق بهِ القلَقُ والفوضى والحروبُ والفِتنُ ومُهِّدَتْ بهِ العُقُولُ والقُلوبُ ومَنْهَجَةُ التَّمَرْ حُلِ لِقَبُولِ فِتْنَةِ المَسِيخِ الدَّجَالِ الأَعْورِ طَوعاً أو كرهاً.

<sup>(</sup>١) النص الأبوي يقصد به ما أثر عن الإمام على رَضِوَاللهُ عَنُ عن النمط الأوسط.

# مَقُولاتُ أَئِمّةِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ أمامَ الأحدَاثِ والتَّحَوُّلاتِ

من مقولات الإمام علي بن أبي طالب رَضِوَلِلْهَاۤ عن عليٍّ رَضَيَلْتُ أَنَّهُ قَالَ لأصحابِهِ: «أوصيكُمْ في أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لأصحابِهُ الَّذِينَ لم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وكتبَ الإمامُ عليُّ رَضَالُهُ إلى مُعَاويَة في مسأَلَةِ تعيينِ الإمام وَمَنِ الَّذِي يُعَيِّنُهُ فقال: "إنَّما الشُّورَى للمُهَاجِرينَ والأنصارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا على رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كان ذَلِكَ للله رِضَى، فإذا خَرَجَ خارِجٌ بِطَعْنِ على رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كان ذَلِكَ للله رِضَى، فإذا خَرَجَ خارِجٌ بِطَعْنِ أو بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إلى ما خَرَجَ منه، فَإِنْ أَبَى قاتَلُوه على اتِّباعِهِ غيرَ سَبيلِ المُؤمِنِينَ، وَوَلَاهُ اللهُ ما تَوَلى "(٢).

<sup>(</sup>١) «حياة القلوب» للمجلسي (٢: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (٣: ٦٥).

ويَقُولُ الإمامُ جعفرٌ الصَّادِقُ ابنُ الإِمَامِ مُحُمَّدٍ البَاقِرِ: «وكانَ أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْ النَّي عَشَرَ أَلْفاً ثمانِيَةُ آلافٍ مِنَ المَدينَةِ وألفانِ مِنْ مَكَّة، وألفانِ مَن الطُّلقاء، ولم يُرَ فيهِم قَدَرِيٌّ ولا مُرْجِئٌ ولا مُرْجِئٌ ولا مُرْجِئٌ ولا مُرْجِئٌ ولا مُؤورِيُّ ولا مُعْتَزِيلٌ ولا صاحِبُ رأي، كانُوا يَبْكُونَ اللَّيلَ والنَّهارَ، ويقُولُونَ: اقبِضْ أَرْوَا حَنَا مِنْ قبلِ أَنْ نَاكُلَ خُبْزَ الخَمِيرِ»(۱).

ولاً جاءَ أبو سُفيانَ إلى الإمامِ عليِّ رَضَوَلِلْهَ ﴿ قَالَ لَهُ: وَلَيْتُمْ على هَذَا الأَمْرِ أَرذَلَ بيتٍ في قُريْشٍ، أَمَا والله لَئِنْ شِئْتُ لأَمْلائمًا عليهِ خيلاً ورَجِلاً، فقالَ الإمامُ عليٌّ رَضَوَلِلْهَ ﴾: «طالما غَشَشْتَ الإسلامَ وأهلهُ فها ضَرَرتُم شيئاً، لا حاجة لنا إلى خيلِكَ ورَجِلِكَ، لولا أنّا رأينا أبابكم فا أهلاً لما تَركناهُ (٢).

و لما طُعِن رَضَوَاللَهُ فَ وَأَرضاهُ قِيلَ له: مَنْ سيكونُ الإمامُ والخليفةُ بعدَك؟ فقالَ: «مَا أُوصَى رسُولُ الله وَ اللهِ فَأُوصِي، ولكِنْ قَالَ: إِنْ أَرادَ اللهُ خَيراً فَيَجْمَعُهُم على خيرهِم بَعْدَ نبيّهم» (٣).

وعن جَعْفَرِ بنِ محمَّدٍ عنْ أبيهِ أنَّ رَجُلاً مِنْ قُريشٍ جاءَ إلى أميرِ

<sup>(</sup>١) «الخصال» للصدوق ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (٢: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «تلخيص الشافي» للطوسي (٢: ٣٧٢).

وَرَوَى الطَّبْرِسِيُّ فِي «الاحتِجَاجِ» أَنَّ عَلِيًّا رَضَيَلْهَ فَ قَالَ فِي خُطبَتِهِ: «خيرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بعد نَبِيِّها: أبوبكرٍ وعُمَرُ»(٢)، وهذا الإمامُ الحَسَنُ بنُ عُلِيٍّ رَضَيَلَه فَ يَعِمُ أَحَدَ شُرُوطِ الصُّلحِ مَعَ مُعاوِيةَ بنِ الحَسَنُ بنُ عُلِيٍّ رَضَيَلَه فَ يَعِمُ أَحَدَ شُرُوطِ الصُّلحِ مَعَ مُعاوِيةَ بنِ أَي سُفيانَ «أَنْ يَعْمَلَ ويحكُم فِي النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِ أَي سُفيانَ «أَنْ يَعْمَلَ ويحكُم فِي النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَي نُسْخَةٍ أُخْرَى «...الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» وفي نُسْخَةٍ أُخْرَى «...الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» وفي نُسْخَةٍ أُخْرَى «...الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ».

وفي خلافَةِ الإمامِ عَلِيِّ وَمُبَايَعَتِهِ قالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ مُشِيراً إلى صِحَّةِ بَيْعَةِ مَنْ سَبَقَهُ من الخُلَفَاءِ: «إِنَّكُم بَايَعْتُمُونِي على ما بُويعَ عَلَيهِ من كانَ قَبْلِي، مَنْ سَبَقَهُ من الخُلَفَاءِ: «إِنَّكُم بَايَعْتُمُونِي على ما بُويعَ عَلَيهِ من كانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا الجِيَارُ للنَّاسِ قبلَ أن يُبايعُوا، فإذا بايَعُوا فلا خِيارَ هُم»(٣).

<sup>(</sup>١) «تلخيص الشافي» للطوسي (٢: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) «الاحتجاج» للطبرسي ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للمفيد (١/ ٢٤٣).

من مقولات الإمام علي زين العابدين رَضَالِشَيَّنُهُ

ورُوِيَ عن الإمام عليِّ زين العابدينَ أَنَّهُ جَاءَ إليه نَفَرٌ مِنَ العِرَاقِ فَقَالُوا فِي أَبِي بكرٍ وَعُمَرَ وعُمَانَ رَضَوَلِلْهُ فَعُمْ فليًّا فَرِغُوا مِنْ كَلامِهِم فَقَالُوا فِي أَبِي بكرٍ وَعُمَرَ وعُمَانَ رَضَوَلِلْهُ فَعُمْ فليًّا فَرِغُوا مِنْ كَلامِهِم قالَ هم: «أَلا تُحْبِرُونِي أَأَنْتُم المُهاجِرُونَ الأَوَّلُون ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَ يَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَ اللّهَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال: «أمّّا أنتُم قد تَبَرَّأَتُم مِنْ أَحَدِ هَذِينِ الفَرِيقَينِ وأنَا أَشْهَدُ أَنَّكُم لَسْتُم مِنَ الَّذِينَ قالَ اللهُ فيهِم: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَّكُم لَسْتُم مِنَ الَّذِينَ قالَ اللهُ فيهِم: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا أَلْذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا عَلَيْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ [الحدر:١٠] !! أخرُجوا عَنِي.. فَعَلَ اللهُ بكم وَفَعَلَ اللهُ بكم وَفَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وسألَ رَجُلٌ الإمامَ الصَّادِقَ رَضَيَلْتَا فَيْ فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولُ الله: مَا

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٣: ١٤١) ، «كشف الغمة» للإربلي (٢: ٢٩١) تحت عنوان (فضائل الإمام على زين العابدين).

تقولُ في حَقِّ أبي بكرٍ وَعُمَر؟ فقال رَضَوَلِشَّغَنُهُ: «إِمَامَانِ عادِلانِ قَاسِطَانِ كَانَا على الحقِّ ومَاتَا عليه، فَعَلَيهِما رَحَمُةُ الله يومَ القيامَةِ»(١).

موقف للإمام محمد الباقر رضوالها

من مقولات الإمام زيد بن علي بن الحسين رضَوَاللهُ المُنْهُ مُنْهُ

وجاءَ أُناسٌ مِن رُؤسَاءِ الكُوفَةِ وأشرافِها إلى الإمامِ زيدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسينِ رَضَوَلِللهُ مُحَنِّ وَهُمْ مِمَّنْ بايعُوهُ فَحَضَرُ وا يوماً عندَهُ وقالُوا له : رَحِمَكَ اللهُ.. ماذا تَقُولُ في حَقِّ أبي بكرٍ وَعُمَرَ؟ قال: «ما أقولُ

 <sup>(</sup>١) «إحقاق الحق» للشوشتري ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) وهو الإمام محمد الباقر ابن علي بن الحسين رَضَيَلِتُنْ عَنْ والد الإمام جعفر الصادق رَضَيَلَتُنْ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٣) «مروج الذهب» للمسعودي (٣: ٢١٧).

فيها إلا خَيراً، كَما لم أَسْمَعْ فيهما مِنْ أهلِ بَيتِي (بيتِ النُّبُوَّةِ) إلا خَيراً، ما ظَلَمانا ولا أَحَداً غيرنا، وعَمِلا بِكِتَابِ الله وسُنَّةِ رسولِهِ » فلمَّا سَمِعَ منهُ أهلُ الكُوفَةِ هَذِهِ المَقَالَةَ رَفَضُوه، ومالُوا إلى الإمامِ البَاقِر، فقال زيدٌ: «رَفَضُونا اليوم» وَلِذَلِكَ سُمُّوا بِالرَّافِضَةِ (۱).

موقف للإمام جعفر الصادق رَضِّهَاللَّهُمَانِهُ

وَكَتَبَ مُوَّلَفُ «دِرَاسَاتٌ فِي الفِكْرِ الإِمَامِيِّ.. نَظْرَةٌ دِيْنِيَّةٌ اجْتِهَاعِيَّةٌ..» (٢) حَوْلَ مَوْقِفِ الإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضَوَلَكُ مِنَ الأَحْدَاثِ الجَارِيَةِ فِي عَصْرِهِ فَقَالَ: وَقَدْ تَفَطَّنَ أَبُوعَبْدِالله جَعْفُرٌ الأَحْدَاثِ الجَارِيَةِ فِي عَصْرِهِ فَقَالَ: وَقَدْ تَفَطَّنَ أَبُوعَبْدِالله جَعْفُرٌ الصَّادِقُ لِجُحَاوَلاتِ اسْتِغْلالِ آلِ البيتِ العَلَوِيِّ مِنْ قِبَل أُولَئِكَ الصَّادِقُ لِمُحَاوَلاتِ اسْتِغْلالِ آلِ البيتِ العَلَوِيِّ مِنْ قَبَل أُولَئِكَ الطَّاعِينَ، فَرَفَضَ أَنْ يَسْقُطَ فِيها سَقَطَ فِيهِ جَدُّهُ الحُسَيْنُ بنُ عَلِيًّ الطَّاعِينَ، فَرَفَضَ أَنْ يَسْقُطَ فِيها سَقَطَ فِيهِ جَدُّهُ الحُسَيْنُ بنُ عَلِيً رَضَوَلَلْعَبْضُغ. فَقَدْ أَوْرَدَ المَسْعُودِيُّ أَنّ أَباسَلَمَةَ حَفْصَ بنَ سُلَيُهَانَ أَحَدَ رَضَوَلِللهُ مِنْ اللهَعُوةِ العَبَّاسِيَّةِ فَي ذَلِكَ الوَقْتِ قَرَّرَ العُدُولَ عَنِ الدَّعْوَةِ لِلْعَبَّاسِيِّينَ وتَغْيِيرَ العَبَّاسِيَّةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَقَرَر العُدُولَ عَنِ الدَّعْوَةِ لِلْعَبَّاسِيِّةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَقَرَر العُدُولَ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلْعَبَّاسِيِّنَ وَتَغْيِيرَ اللَّعْوَةِ إِلْى آلِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِنُسْخَتَيْنِ مِنْ رِسَالَةٍ يَعْرِضُ اللَّعْوَةِ إِلَى آلِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولَةُ بِنُسْخَتَيْنِ مِنْ رِسَالَةٍ يَعْرِضُ الدَّعْوَةِ إِلَى آلِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولَةُ بِنُسْخَتَيْنِ مِنْ رِسَالَةٍ يَعْرِضُ

<sup>(</sup>١) «ناسخ التواريخ» للميرزا تقي الدين (٢: ٥٩٠).

<sup>(</sup>۲) «دراسات في الفكر الإمامي.. نظرة دينية اجتهاعية..» الحلقة (۸) للدكتور نعهان جغيم ، بحث نشر على ۱۱ حلقة في موقع الشهاب chihab.net تحت باب [خلدونيات].

فِيهَا الْإِمَامَةَ عَلَى كُلِّ مِنْ: جَعْفَرِ الصَّادِقِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله بنِ الحَسَنِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ. فَرَفَضَ أَبُوعبدِالله جَعْفَرٌ الصَّادِقُ الإسْتِجَابَةَ لِذَلِكَ العَرْضِ، وَأَحْرَقَ الرِّسَالَةَ قَبْلَ قِرَاءَتِها، وقَبَلَ بِهِ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُالله بنُ الحَسَنِ، ودارَ بَيْنَهُما حِوَارٌ قَال فِيهِ جَعْفَرٌ الصّادِقُ: «يا أَبَامُحَمَّدٍ.. وَمَتَى كانَ أَهْلُ خُراسَانَ شِيْعَةً لَكَ؟ أَنْتَ بَعَثْتَ أَبِامُسْلِم إلى خُراسَانَ؟ وَأَنْتَ أَمَرْتَهُ بِلُبْسِ السَّوادِ؟ وهَؤُلاءِ الَّذِينَ قَدِمُوا العِرَاقَ أَنْتَ كُنْتَ سَبَبَ قُدُوْمِهِمْ أَو وَجَّهْتَ فِيْهِمْ؟ وهَلْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ أَحَداً؟» فَنَازَعَهُ عَبْدُالله بنُ الحَسَنِ الكَلَامَ، إلى أَنْ قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ القَوْمُ ابْنِي مُحَمَّداً لِأَنَّهُ مَهْدِيٌّ هذِهِ الأُمَّةِ. فقال أَبُوْعَبْدِالله جَعْفَرٌ: «وَالله ما هُوَ مَهْدِيُّ هذِهِ الأُمَّةِ، وَلَئِنْ شَهَرَ سَيْفَهُ لَيُقْتَلَنَّ»، فَنَازَعَهُ عَبْدُ الله القَوْلَ، حَتَّى قالَ لَهُ: وَالله ما يَمْنَعُكَ مِن ذَلِكَ إلاَّ الحَسَدُ، فَقَالَ أَبُوعَبْدِالله: «وَالله ما هذا إلاّ نُصْحُ منّى لَكَ، وَلَقَدْ كَتَبَ إلِيّ أَبُوسَلَمَةَ بِمِثْل مَا كَتَبَ بِهِ إِلَيْكَ، فَلَمْ يَجِدْ رَسُولُهُ عِنْدِي ما وَجَدَ عِنْدَكَ، وَلَقَدْ أَحْرَقْتُ كِتَابَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَقْرَأَهَ"، فَانْصَرَ فَ عَبْدُالله مِنْ عنْد جَعْفَرَ مُغْضَاً(١).

إِذَنْ فَهُنَاكَ فَرْقُ بَينَ مَقُولاتِ الأَئِمَّة مِنْ آلِ البَيتِ سَادَةِ ٱلمَّطِّ

<sup>(</sup>۱) «مروج الذهب» للمسعودي (٣: ٢٦٩)

آلَا أَنْ اللّهُ وَالْعِيهِم بإحسانٍ ، الَّذِينَ شَمِلَتْهُمُ الآياتُ الكَريْمَةُ والشَّنَاءَاتُ النَّبُويَّةُ الحَكِيمَةُ وبينَ مقولاتِ مَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِم، وَقَدْ قالَ اللهُ فيهِم: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ قالَ اللهُ فيهِم: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قرِيبًا ﴾ الشَّجَرةِ فَعَلِم مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ السَّحِنَ اللهُ مَ رَبُّهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ السَّحِينَ اللهُ مَ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا عَلْمُ مِن نَعْتِ فَالَذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ عَنِيلِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا لَكُونَونَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَى لَا تَعْضِ فَالَذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا وَلَمْ مِن ذَكُو مِن عَتْمَا اللّهَ نَهُ اللّهِ مَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن عَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ مِن عَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْوَالِمُ الْمَا مِن عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ الْمَا عَنْ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهِ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وتوثيقُ القُرآنِ لهم وشهادَتُهُ بإيانِهم دَلالَةٌ لا نَقْضَ فيها .. قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُواْ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا هَمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزَقُ كُرِيمٌ ﴾ [الأشال:١٧١] ، وَلَمَ يَدَعِ الحَقُّ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى توثِيقَهُ حَتَّى مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ دَخَلُوا الإسلامَ بَعْدَ الفَتْحِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهَ وَلِلّهِ مِيرَثُ الْإسلامَ بَعْدَ الفَتْحِ وَقَالَ: ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهَ وَلِلّهِ مِيرَثُ الْإسلامَ بَعْدَ الفَتْحِ وَقَانَلَ أَوْلَئِكَ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَانَلَ أَوْلَئِكَ اللّهُ الْوَلِي سَبِيلِ ٱللّهُ يَعْدُ وَقَانَلُواْ وَكُلًا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْخُسُنَى وَاللّهُ مِنَا اللّهُ المولَى سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عن أَولِيائِهُ المؤمنينَ وَهُمُ الّذِينَ وَصَفَهُم بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ وَمُهُمُ الّذِينَ وَصَفَهُم بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ عُنكَانِكُ إِنَّمَا لِيَعُونَكَ إِنَّمَا الْمُعَنِينَ وَهُمُ الّذِينَ وَصَفَهُم بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ وَهُمُ الّذِينَ وَصَفَهُم بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ عُلَاكُونَ كَبِيرُ كُولِكُ إِنَّاهُ المؤمنينَ وَهُمُ الّذِينَ وَصَفَهُم بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ عُمُونَكَ إِنَّمَا لَا عَن

#### يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ ﴾ [الفتح:١٠].

إِذَنْ فَمِنْ أَينَ جَاءَتْ مَقُولَةُ الإِفْكِ: هَلَكَ النَّاسُ بعدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله إلا ثلاثةً: أبو ذَرِّ، والمِقْدادُ، وَسَلْهَانُ؟ أو مقولةُ: كُلُّ النَّاسِ أَهْلُ رِدَّةٍ بَعدَ النبيِّ وَيَنْ إلا ثلاثةً: المقدادُ بنُ الأسوَدِ، وأبو ذَرِّ الغِفَارِيُّ، وسَلْمَانُ الفَارِسِيُّ (۱)؟

خير الناس هذا النمط الأوسط وإنْ كانَ البَعْضُ مِنْ حَمَلَةِ مَنْهَجِ الشِّيعَةِ يُنْكِرُها فإنَّما تَدُبُّ في الوَاقِعِ دَبِيبَ النَّارِ، وتُمَّهِّدُ الطَّريقَ ومَعَها غيرُها مِنَ المَقُولاتِ الهاتِكَةِ الفَاتِكَةِ ليلَ نهارَ في صُفوفِ المُسلِمينَ، فلا الإنكارُ أَوْقَفَ مَدَّهَا ، ولا الإقرارُ بِها أَسْهَمَ في تصحيح الفَهْم الدِّينيِّ بينَ المُسلِمِينَ.

والنبيُّ عَيْنِهِ يَقُولُ في عُمومِ الأُمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ: «خيرُ النَّاس قرني، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» (٢) وَمِنْ أفضلِهم الصَّحَابَةُ وآلُ اللَّذِينَ يَلُونَهُم الإَفْكِ ولم يَذْكُر منهم أحداً إلا ثلاثةً مِنْ البَيتِ الَّذِينَ نَفَاهُم حديثُ الإِفْكِ ولم يَذْكُر منهم أحداً إلا ثلاثةً مِنْ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ كما سَبَقَ ذِكْرُهُ، فإنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعون.

<sup>(</sup>١) «الروضة من الكافي للكليني» (٨: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عليه ، أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» ، كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور (٢٥٠٨) ومسلمٌ في «صحيحه» في فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ، رقم (٢٥٣٥) .

## لابُدَّ مِنْ كَشْفِ الأورَاقِ لِضَرُورَةِ السَّلامَةِ

كها أن هناك شيعة أبرار، فهناك شيعة ثوار.. ويشبه ذلك: أهل السنة الأساسية، وأهل السنة السياسية

إِنَّ تَتَبُّعْنَا لِرَجالِ ٱلمَّطِ ٱلأَوْسَطِ مِن بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلْ وَمَا تَأَكَّدَ لَنَا ولِغَيرِنَا وَمِن غيرِهِم مِنْ آلِ البَيتِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحسانٍ ومَا تَأَكَّدَ لَنَا ولِغَيرِنَا بعدَ التَّحلِيلِ والتَّعليلِ من سَلامَةِ مواقِفِهم أَمامَ مُجُرَيَاتِ التَّحوُّلِ وسلامَةِ أَلْسِتَهِم مِنَ الخَوضِ في الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ ومُسَانَدَتِم وسلامَةِ أَلْسِتَهِم مِنَ الخَوضِ في الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ ومُسَانَدَتِم لِيعْضِهِمُ البَعْضِ في كَافَّةِ المَرَاحِلِ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَضَعَ المُقَابَلَةَ الهَامَّةَ لِيعْضِهِمُ البَعْضِ في كَافَّةِ المَرَاحِلِ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَضَعَ المُقَابَلَةَ الهَامَّة لِيعْرِفَةِ ما جَرَى مِنْ خِيَانَةٍ وتَسْيسٍ في التَّارِيخِ أُوقَعَتِ الأُمَّةَ في طِيمِ مِنْ كَافَّةِ الوُجُوهِ، فَهُنَاكَ شِيعَةٌ مُوارِّ، وهُنَاكَ شِيعةٌ ثُوَّارٌ، كَمَا أَنَّ في عَالِم أَهْلِ السُّنَةِ ما يُشْبِهُ ذَلِكَ: أَمِرارٌ، وهُنَاكَ شِيعةٌ ثُوَّارٌ، كَمَا أَنَّ في عَالِم أَهْلِ السُّنَةِ ما يُشْبِهُ ذَلِكَ: أَهلُ السُّنَةِ الأساسِيَّةِ، وأهلُ السُّنَةِ السِّياسِيَّةِ، وأهلُ السُّنَةِ السِّياسِيَّةِ.

وهذانِ الطَّرفانِ في أهلِ السُّنَّةِ وفي أهلِ التَّشَيُّعِ هما طَرَفَا الإفراطِ والتَّفريطِ وهما يعمَلانِ بعِلْم ويغيرِ عِلْم لِدَمَارِ مَنْهَجِ التَّوسُّطِ والتَّفريلِ وهما يعمَلانِ بعِلْم ويغيرِ عِلْم لِدَمَارِ مَنْهَجِ التَّوسُّطِ والاعْتِدَالِ في الأُمَّةِ مُنْذُ الزَّمَنِ القديم، وهما - أيْ: هذانِ الطَّرَفَانِ - موقعُ الحَرَكَةِ للشَّيطانِ وأعوانِهِ لإِفْسَادِ واقِعِ السَّلامَةِ بينَ الشُّعوبِ والجَاعاتِ والدُّولِ والمُنظَّاتِ والكُتلِ والأحزابِ والفِئَاتِ، وهما والجَاعاتِ والدُّولِ والمُنظَّاتِ والكُتلِ والأحزابِ والفِئَاتِ، وهما

أيضاً موقعُ الاصطِدَامِ المُسْتَقْبَكِيُّ المُعَدُّ سَلَفاً لإنجاحِ الفَشَلِ المُرْتَقَبِ فِي الواقِعِ الغُثَائيِّ للأُمَّةِ، وهما الصَّوتُ المُدَمِّرُ لِسَلامَةِ شُعُوبِ الوَحيِ القُرآنِ فِي كلِّ زَمانٍ.

أنماط التطرف الثلاثة ويتبنَّى هذا الموقِفُ المُتطَرِّفُ ثَلاثَةُ أَنْماطٍ مِنَ الأُمَّةِ المنهُوكَةِ: سِياسيُّ مُتَامِرٌ، أو عالمٌ مُتَعَصِّبٌ، أو مُنتَم مُسْتَغْفَلٌ، وبهؤلاءِ الثَّلاثَةِ تنجَحُ الْخُرُوقاتُ والاختراقاتُ، وتتجرَّعُ الأديانُ والشُّعوبُ غُصَصَ التَّحريفِ والانجرافِ والانهياراتِ.

وأساسُ الفِتْنَةِ في هَذِهِ الأطرافِ الثَّلاثَةِ امتلاكُ القَرَارِ أو المشارَكَةُ فيهِ سياسِيًّا أو عِلْمِيًّا أو شَعْبِيًّا، وبينَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ المُسَمَّيَاتِ عندَ امتلاكِ إحداها أَثَرٌ مُهْلِكٌ وخَطَرٌ فَتَّاكٌ، فكيفَ إذا امتلكَ المَفْتُونُ المَواقِعَ الثَّلاثَةَ كُلَّها؟

وَقَدْ لاحظْنا في مسيرَةِ التَّحَوُّلاتِ الْقَائِمَةِ على الصِّراعِ والفِتَنِ حَشْداً مِنَ الْمُسَمَّياتِ الْمُتَنَوِّعَةِ الحَامَلَةِ لِواءَ الدِّيانَةِ لِتَتَحَقَّقَ بها عينُ الْخيانَةِ، فَهُنَاكَ شِعَارَاتُ ومفاهِيمُ وحَجْبُ حَقَائِقَ وعَهايَةٌ وتَمُويهُ، وفوقَ هذا كُلِّهِ قَضَاءٌ وقَدَرٌ وتسييرٌ للأمور لا يعلَمُهُ إلا اللهُ.

والقضاءُ والقَدَرُ لا يمنَعُ راغِباً في الحَقِّ أَنْ يَنْصُرَهُ ولا يقيِّدُ مُنْطَلِقاً إلى فِعْل خيرٍ يَوَدُّ أَنْ يَنْشُرَهُ، وإنها يَلْزَمُ المنطلِقَ في طريقِ السَّلامَةِ أَنْ

تمَكَّنَ وثمُتَ

> نهاذج الجنوح في عهد الرسالة

يَعْلَمَ حَقِيقَةً أَنَّهُ فِي هذا الاتجاهِ الشَّائِكِ غيرُ مُسَلَّمٍ له مِنْ غيرِهِ، وَرُبَّها تَكَنَ غيرُهُ مِنْ رَسْمِ السَّلامَةِ بأسلوبٍ غيرِ أسلوبِه، فالمُؤمِنُ مُبْتَلَىً وَمُتَحَنُّ، وفِي سلوكِ السَّلفِ الأَوَّلِ والأخير قُدُوةٌ وأُسْوَةٌ.

فَلَمْ تَسْلَمِ المرحلةُ الإسلاميَّةُ الأولى على عهدِ صاحِبِ الرِّسَالَةِ مِنَ الأذى والشَّتْمِ والتَّهَكُّمِ والمضايَقةِ سواءً في المرحلةِ المكيَّةِ أو المدنيَّةِ، وربَّيًا كانَ في المرحلةِ المدنيَّةِ زيادَةُ بَلاَءٍ وابْتِلاءٍ ولكنَّها مَرَاحِلُ تَمكينٍ وربَّيًا كانَ في المرحلةِ المدنيَّةِ زيادَةُ بَلاَءٍ وابْتِلاءٍ ولكنَّها مَرَاحِلُ تَمكينٍ وتَمُّتِينٍ، خَاصَّةً أَنَّها جَمَعَتْ بينَ كُلِّ وَسَائِلِ المُعالِجةِ، كها جَمَعَتْ بينَ كُلِّ وَسَائِلِ المُعالِجةِ، كها جَمَعَتْ بينَ كُلِّ المُتناقِضَاتِ: الكُفَّارِ، المنافقينَ، اليَهودِ والنَّصارى، أهلِ الأوثانِ مِنَ العَرَبِ، المرجِفِينَ، الَّذِين في قلوبِمِ مَرضٌ، وغيرُهم مَنْ لا يعلمُهُمُ إلا اللهُ، قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ لاَ نَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يعلمُهُمُ إلا اللهُ، قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ لاَ نَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يعلمُهُمْ اللهُ اللهُ وَالمَائِقِينَ.

وكلُّ هَذِهِ النَّهاذِجِ المتناقِضَةِ كانتْ في مواقفَ مُنَازَعَةٍ بَيِّنَةٍ ضِدَّ الحَقِّ الواضحِ حيثُ كانَ الجميعُ مُنَّنْ يَنْتَمُونَ لهَذِهِ المجموعاتِ يعمَلُونَ لهذفٍ مُتَشَابِهٍ ألا وَهُو تطويقُ الحَقِّ وإضعافُهُ، بل واتِّهامُهُ بالكذِبِ لهذفٍ مُتَشَابِهٍ ألا وَهُو تطويقُ الحَقِّ وإضعافُهُ، بل واتِّهامُهُ بالكذِبِ والبُهْتَانِ والتَّعدِّي على ما يرونَهُ حَقَّا مِنْ وُجْهَةِ نَظرَهِم ، ولم يتورَّع أَحدُ من هَذِهِ المجموعاتِ أَنْ يُوظِّفَ كافَّة الأحداثِ الجارِيَةِ لمصلَحةِ موقِفِهِ ضِدَّ موقِفِ رَسولِ الله وَيَالِيُهُ حتَّى إنَّ بعضَ المسلمينَ وقعَ في موقِفِهِ ضِدَّ موقِفِ رَسولِ الله وَيَالِهُ حَتَّى إنَّ بعضَ المسلمينَ وقعَ في

المحذُورِ مَعَ كَثَرَةِ التَّأَثِّرِ بِمُجرَيَاتِ الدِّعاياتِ والسِّعاياتِ والإرجافِ وَعَوْلِها مَعَ وَفِي قَصَّةِ الإفْكِ وَتَحَوُّلها مَعَ الزَّمَنِ إلى مدرسةٍ تَتَبَنَّى التُّهمَةَ وتحيكُ حولها المؤامرة حتَّى بعدَ نُزُول البَرَاءَةِ، وتحقِنُ بها العَقْلَ المُتنَاقِضَ عبرَ المراحِلِ لِتَكُونَ واحِدةً من نَقَائِضِ الدَّعوةِ إلى الله وهدم مفهوم البِنَاءِ الإسلاميِّ الأوَّلِ، وإحدى موادِّ الصِّراع المُقنَّنِ إلى اليوم.

وكان عَيْمَا فَي مُرحلة المدينةِ مالِكاً قَرَارَ الحُكْمِ والعِلْمِ وجُزْءاً مِنَ القرارِ الشَّعبيِّ، ولهذا كانَ لابُدَّ لتلكَ القُوَى المُناهِضَةِ أَنْ تَسْتَسْلِمَ نَوعاً مَا وتَسْتَخْدِمَ المبرِّرَاتِ والأساليبَ والحِيلَ والأحابيلَ كي تُرجِفَ الواقِعَ وتغنَمَ الحَيْرةَ في النَّاسِ.

رجال المواقف

إِنَّ قُوَّةَ الوحي القُرآنيِّ وإيهانَ العُصْبَةِ السَّابِقَةِ للإسلامِ كَانَ هُوَ العَمودَ الفِقْرِيَّ لاستقامَةِ أمرِ الدَّعوةِ والرِّسالَةِ بينَ عَشَراتِ المُتناقِضَات الَّتِي يَعْمَلُ الشَّيطانُ جَاهِداً على إثارَتِها بِوَاسِطَةِ وُكَلائِهِ فَى المرحَلَةِ.

ولهذا فإنَّ التَّربِيَةَ الَّتِي كَانَ بَيَالَهُ يُحِرِصُ على بَقَائِها في الوَاقِعِ الإنسانيِّ كَانَتْ محصورَةً فيمَنْ عَلَّمَهُم بَيْنِالِهُ المواقِفَ وكانَتْ لهم في هذا الشَّأْنِ سَابِقَةٌ ومُعَاصرَةٌ.

والمقياسُ الحَقُّ في علاقتِنا بالإسلامِ أَنْ نبحَثَ عَنِ المَوَاقِفِ الَّتِي صَنعُوها - بأمرِ الله تَعَالى - أولئِكَ القومُ في حياةِ المُصطَفَى وَيَالِلُهُ في صَنعُوها - بأمرِ الله تَعَالى - أولئِكَ القومُ في حياةِ المُصطَفَى وَيَالِلُهُ في أَشَدُّ مَرَاحِلِ الحَرَجِ لنعطيهُمُ الحَقَّ في مواقِفِهم الَّتِي اجتهدُوها بعدَ انقِطاع الوَحي ومَوْتِ رَسُولِ الله وَيَالِلْهِ.

وفي ذاتِ الوَقتِ نَضَعُ الأقاويلُ والأضاليلَ الَّتِي تُنْتِجُها المَدْرَسَةُ الأَنوِيَّةُ بِ(مَواقِفِها السَّلْبِيَّةِ) ونردُّها على أصحابِها وَمَنْ لَفَّ لَفَّهُم مِنَ الأَنوِيَّةُ بِ(مَواقِفِها السَّلْبِيَّةِ) ونردُّها على أصحابِها وَمَنْ لَفَّ لَفَّهُم مِنَ الأَزمِنَةِ والعُصُورِ.

مجموعات القدوة

إِنَّ أَمَامَنَا عِدَّةَ مِجموعاتٍ يجِبُ أَنْ نَتَعَرَّفَ عليها في مفهومِ القُدوَةِ الحَسنَةِ بعُمومِها:

١ - رسولُ الله عَلَيْهِ اللهِ

٢- السَّابقُونَ للإسلام من العَشَرَةِ المبشَّرِينَ وأهلِ بَدْرٍ.

٣- آلُ البَيتِ الأطهارُ.

٤- التَّابِعُونَ لهم بإِحْسَانٍ مِنَ العُلَماءِ والأولِياءِ والصَّالحينَ مِنَ
 رجالِ الأخلاقِ وأَسَانِيدِ العِلْم.

وتَتْبَعُها في التَّعَرُّفِ والاقتداءِ قِرَاءَةُ مَوَاقِفِ التَّمَيُّزِ لَدَى الصَّحَابَةِ وَالآلِ حَسَبَ المَرَاحِل:

المرحلةُ الأُولى: المرحَلةُ المَكِيّةُ والمَدنيّةُ ومَوَاقِفُ صاحب

الرِّسَالَةِ.

المرحلَةُ الثَّانِيَةُ: مرحلَةُ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ ، والنَّظَر إلى مجرَيَاتِ الاختلافِ بعَينِ المَوَاقِفِ الشَّرعِيَّةِ على عهدِ رَسُولِ الله عَيْرَاللهِ، وليسَ على أساسِ تحليلِ المَوَاقِفِ بِعَينِ النَّاقِضِينَ والمُغْرِضِينَ و الْمُفْسِدِينَ.

ويدعَمُ هَذِهِ المرحَلَةَ الوُّقُوفُ الواعي - كما سَبَقَ ذِكْرُهُ في الفُصُولِ السَّابِقَةِ \_ والنَّظَرُ إلى مَوَاقِفِ:

السَّيِّدَةِ فاطمةَ رَضِوَاللَّهُ أَمَّ ، وَقَدْ قَبِلَتِ الوَاقِعَ وآثرَتِ السُّكوتَ وحَفِظَتْ رأيهَا في كافَّةِ الأمورِ، ولم تُثِرْ مَعْرَكَةً ولم تَشْهَرْ سِلاحاً، وَقَدْ اختارَها اللهُ إلى جوارهِ والأمرُ لا زَالَ في بدَايَاتِهِ.

> الإمام عليُّ بنُ أبي طالب: وكانَ له رَأيٌ شَخْصيٌّ في شأنِ الشُّورَى لا في شأنِ التَّعيينِ، وتَبَلْوَرَ الموقِفُ الأخيرُ على البَيْعَةِ والْمُشَارَكَةِ في بنَاءِ المرحلَةِ دُونَ تَقِيَّةٍ ولا خَوفٍ، ويُعْتَمَدُ هُنَا الأَخذُ بِرَأيِ الإمام عليِّ وفَاطِمَةَ رَضَيَلِتُهُمِّهَا في الْمُوافَقَةِ ؛ لأنَّ الرَّأيَ الآخَرَ الذي عَارَضَ الخلافَةَ اعتَمَدَ في نَقْض الثَّوابِتِ على ما يُعْزَى لهما مِنَ الحَقِّ المَنْصُوص

موقف السيدة فاطمة وعلى ابن أبي طالب رَضِحَالِلْهُ بِهُمُعَا

فيها يُعْتَقَدُ، وَقَدْ أُوقَفَ العَمَلَ بهما كُلُّ مِنْ عَليٍّ وفَاطِمَةَ رَضَيَالْمُغَمِّمَا ولم يُوصِيَا أَحَدًا بِثُورَةٍ ولا بِمَوقِفٍ مُعَارِضٍ.

> لابد من دراسة تميز بيت النبوة والوراثة وتبين تفرده الشرعي

تَمَيُّزُ الإمام على رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ

ولأنَّ بيتَ النُّبُوَّةِ وهو بيتُ الوِرَاثَةِ المعترَفِ بهِ لدى الجميع سواءً على مُستَوَى أهلِ الحكم أو أهلِ العِلْم فلا بُدَّ مِنْ دِرَاسَةِ تميُّزِهِم في كونِ فاطِمَةَ الزَّهرَاءِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَلِتُلْعَبْضُمَا هما تَمَرَةٌ مِنْ ثِمارِ الوَحي الشَّرِيفِ زواجاً ومَقَاماً وذُرِّيَّةً، وتُشِيرُ الأحاديثُ والآياتُ الكثيرَةُ إلى تميُّزهما وتفرُّدِهمِا الشَّرْعِيِّ.

وبعدَ موتِ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ الزَّهراءِ رَضَوَاللَّغَ غَيَ للإمامِ علي رَضَوَاللَّغَ ثُهُ التميُّزُ والتَّفَرُّدُ مِنْ جِهَتَينِ:

الأُولى: كونُهُ أصلَ الذُّرِّيَّةِ الْمُبَارَكَةِ البَاقِيّةِ مِنْ أهل الكِسَاءِ.

الثَّانِيةِ: أنَّهُ جمعَ بَينَ فَضِيلَةِ الآلِ وفَضِيلَةِ الصُّحْبَةِ لِرَسُولِ الله وفضيلَةِ الْأُخُوَّةِ وفضيلَةِ العِلْمِ وفَضِيلَةِ السَّابِقَةِ للإسْلاَمِ.

وهذا هُوَ الأَصْلُ فِي تميُّزِهِ وتَفَرُّدِهِ مِنْ حيثُ الخُصوصِيَّاتُ ، أمَّا مِنْ حيثُ المفاضلَةُ المعروفَةُ في ترتيبِ الخِلافَةِ فذاكَ أمرٌ قد أُشْبِعَ الفَصْلُ فيهِ ولا نُنَازِعُ أَحَداً بشأنِهِ.

إِنَّنَا فِي إِشَارَتِنَا هُنَا لَلْإِمَامِ عَلِيٍّ رَضَوَلِتُهَا لِلْ نُغَيِّرُ مَا اتَّفَقَ عَلَيه عُلَمَاءُ السُّنَّةِ في ترتيبِ الأفضليَّةِ، وإنَّما نحنُ بِصَدَدِ وضع مفهوم التميُّزِ والتَّفَرُّدِ الذي بَنَيْنَا عليهِ ما يَتَعَلَّقُ بِفِقْهِ التَّحَوُّلاتِ ودَورِها، أي: مواقِفِ الإمامِ ومواقِفِ الزَّهراءِ في تثبيتِ مَرْحَلَةِ الخَلافَةِ الرَّاشِدَةِ وسَلامَةِ الرِّسَالَةِ إلى عهدِ وسَلامَةِ الرِّسَالَةِ إلى عهدِ الرِّسَالَةِ إلى عهدِ الاجتهادِ الشَّرْعِيِّ على الوجْهِ التَّامِّ.

فموقِفُ الزَّهراءِ رَضَيَ اللَّهُ الْ حَلَى سَبَقَ ذِكْرُهُ - مَوقِفٌ من مواقِفِ السَّلامَةِ وليسَ مِنْ مَوَاقِفِ الإِثَارَةِ والتَّحرِيشِ ضِدَّ القَرارِ، وأيَّا كانَ فِقْهُ التبريراتِ الذي نَسَجَتْهُ مَدَارِسُ النَّقضِ لِقَرارِ الخِلافَةِ فإنَّ مواقِفَ الصُّدورِ لا تشفَعُ لهذا الفَهْمِ الخَاطِئ ولا تُؤيِّدُهُ مِنْ كافَّةِ الوُجُوهِ.

قضية فدك

وَقَدْ فَهِمَ البعضُ مِنْ قَضِيَّةِ (فَدَكٍ) ما أُوقَعَهُم في سوءِ الفَهْمِ وسُوءِ النَّائِجِ في الوَلاءِ والبرَاءِ، والحقيقةُ الَّتِي يجِبُ أَنْ يُدرِكَها الجميعُ أَنَّهُ لا تُوفِي رَسُولُ اللهِ وَيَكِلِلهُ وَبُويعَ أَبو بَكْرٍ أُرسَلَتْ فاطِمَةُ رَضَيلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ (فَدَكٍ) فأجابها مِيراثَهَا مِنْ رَسُولَ الله وَيَكِلِلهُ مَمَّا أَفَاءَ اللهُ على نَبيّهِ مِنْ (فَدَكٍ) فأجابها أبوبكر رَضَوَلِلهَ أَنَّ رسُولَ الله وَيَكِلِلهُ قال: «لا نُورّثُ.. ما تركنا فَهُو صَدَقَة، إنها يأكلُ آل محمَّدِ مِنْ هذا المالِ» يعني مالَ الله، وقال رَضَيلَهُ فَهُ عَلَى الله وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَكِللهُ اللهِ وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَكِللهُ وَقَال رَضَوَلِلْكَ فَيْ عَلِيهُ وَقَال رَضَوَلِلْكَ فَيْ عَهِدِهِ وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَكِلُونَ وَقَال رَضَوَلِلْكَ فَيْ اللهُ وَيَكُولُونَ وَقَالَ رَضَوَلِلْكَ فَيْ وَقَالَ رَضَوَلِلْكَ فَيْ الله وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَكُولُهُ وَقَالَ رَضَوَلِلْكَ فَيْ اللهُ وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَكُولُونَ وَقَال رَضَوَلِكُ فَيْ اللهُ وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَهُولُونَ اللهُ وَعَمَلِي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَهَالِكُ اللهُ وَعَمَلَي فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَهَالِكُ اللهُ وَيَعْلَلْكُ اللهُ اللهُ عَلَى فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَيَهْا اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى فيها بها عَمِلَ منها رسولُ الله وَلَهُ اللهُ الْكُولُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «شرح النَّهج» (۲۱۲/۲۱).

«والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رسولِ اللهِ ﷺ أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ قَرابَتِي» (١)، ولما ذَكَرَ الصِّدِّيقُ هذا لفاطِمَةَ رَضَوَلِكَ عَنْ تَرَاجَعَتْ عن ذَلِكَ ولم تَتَكَلَّمْ بعدُ في هذا الأمرِ حَتَّى ماتَتْ.

وجاءَ في «شرحِ نهجِ البلاغَةِ» لابنِ أبي الحَدِيد: أنَّ أبا بكرِ قالَ لها: «إنَّ لَكِ مَا لأبيكِ. وكانَ رَسُولُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ يأخُذُ مِنْ فَدَكٍ قُوتَكُم ويَقْسِمُ الباقي ويحمِلُ مِنْهُ في سبيلِ الله ولَكِ عَليَّ عهدٌ أنْ أصنعَ بها كها كانَ يَصْنَعُ، فَرَضِيَتْ بذَلِكَ، وأخَذَتِ العَهْدَ عليهِ بهِ»(۱).

مَعَ العَلْمِ أَنَّ (فَدَكاً) لَم تَكُنْ تَخُصُّ فاطِمَةَ الزَّهراءِ رَضَيَلَا عَجُا وحدَها، بل كانَ مِنَ الوُرَّاثِ ابْنَتا الصِّدِيقِ والفَارُوقِ ولم يورِّثْ الصِّديقُ والفَارُوقِ ولم يورِّثْ الصِّديقُ والفَارُوقُ ابنتَاهُما كها لم يورِّثَا فاطِمَةَ رَضَيَلِلْ عَضَا، وكذَلِكَ العبَّاسُ عَمُّ النبيِّ وَيَنِيلِهُ وَهُو مِنْ وَرَثَتِهِ، وعلى ذَلِكَ فلم يَرِثْ، ورَوى السَّيدُ المرتضى المُلَقَّبُ بِعَلَمِ الهُدَى عندَ الشِّيعَةِ أَنَّ الأَمرَ لمَّا وَصَلَ إلى عليِّ بنِ المُ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ أَنْ أَرُدَّ شَيئًا أَي طالبٍ كُلِّمَ في رَدِّ فَذَكِ فقال: "إنِّي المُسْتَحِي مِنَ الله أَنْ أَرُدَّ شَيئًا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٣٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) «شرح النَّهج» (٢١٦ / ٢٦) ، وفيه أيضاً: أن أبا بكر كان يأخذ غلَّتها -أي: فَدَكِ - فيدفَعُ إليهم -أهلَ البَيتِ - مِنْها ما يكفيهم، ويَقْسِمُ الباقي، وكان عمرُ كذلك، ثُمَّ كان عُثمانُ كذلك، ثُمَّ كان عليٌّ كذلك.

### مَنَعَ مِنْهُ أبوبكر وأمضاهُ عُمَرُ » (١).

ولما سُئِلَ أبو جعفَو محمَّدٌ البَاقِرُ عن ذَلِكَ بقولِهم: أرأيت أبا بكرٍ وعُمَرَ: هل ظَلَهاكُم مِنْ حَقِّكُم شَيئاً؟ أو قال: ذَهَبَا مِنْ حَقِّكُم بشيءً؟ بشيءٍ؟ فقال: «لا، والذي أنزلَ القرآنَ على عبدهِ لِيَكونَ للعالمينَ نَذِيراً ، ما ظَلَهانَا مِنْ حَقِّنَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خردَلٍ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَفَتَتَوَّلاهُما؟ قال: «نَعَمْ وَيحَكَ ، تَوَهَّها في الدُّنيا والآخرةِ وما أصابَكَ فَفِي عُنُقِي»(۱).

ولم تتجيّش ضِدَّ القَرَارِ جيوشُ ولا حَتَّى مجموعاتُ تحتَ قِيَادَةِ أَحَدٍ مِنْ آلِ البيتِ بِاعْتِبَارِ ما يَقُولُهُ البَعْضُ مِن شُعُورِهِم بِالظُّلْمِ وَالإِقْصَاءِ، وَمَا كَانَتْ عِبَارَاتُ العَبَّاسِ رَضَوَلِشَيْنُ والإمامُ عليٌّ عَنِ التَّخَوُّفِ للأمرِ بعدَ رَسُولِ اللهِ وَيَنْفِلُهُ إلا رأياً يؤيِّدُ شُكُوتَ رَسولِ اللهِ وَيَنْفِلُهُ عَنْ مَسْأَلَةِ التَّعْينِ للوصايةِ مِنْ بَعْدِهِ.

وفي كُلِّ الأحوالِ فالعَبَّاسُ والإمامُ عليٌّ رَضَيَلِلْهُ عَمَّ هما المَعْنِيَّانِ بِالتَّوَقُّفِ أمامَ القَرَارِ ورفْضِهِ وإِعَادَةِ الحَقِّ إلى نِصَابِهِ ومَعَهُم المُؤمِنُونَ السَّابِقُونَ كُلُّهُم إِنْ كَانَ القَرَارُ قد خَرَجَ عن أهلِهِ.

<sup>(</sup>١) «الشافي في الإمامة» للسيد المرتضى ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) «شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١٦/ ٢٢٠.

موقفُ آل البيت يعادلُ الاجتهادَ الشرعيّ

ولأنَّهُم - أي آلُ البَيتِ - قد قَبِلُوا الأمرَ وصارُوا جُزْءَاً مِنْ تَشْبِيتِهِ فَمَوَاقِفُهم تُعادِلُ الاجتهادَ الشَّرْعِيَّ القائِمَ على النَّصِّ، لأنَّهُم أَئِمَّةُ الْمُدَى، ولا يُقْبَلُ في حَقِّ أَئِمَّةِ المُدَى رِضَاهُم على الخَطَأِ فيها دُونَ القَرَارِ، فَكَيْفَ بالقَرَارِ؟

إِنَّ فِقْهَ المَواقِفِ أَو مَا شُمِّي بِسُنَّةِ المَواقِفِ فِي فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ يُؤَكِّدُ خَطَأَ الطَّاعِنِينَ فِي سَلامَةِ مَوقِفِ أَهلِ البَيتِ مِن قَبُولِ القَرَارِ يُؤَكِّدُ خَطأً الطَّاعِنِينَ فِي سَلامَةِ مَوقِفِ أَهلِ البَيتِ مِن قَبُولِ القَرَارِ ومُشارَكَتِهم فيهِ، ولهذَا اضطرُّ أولئِكَ النَّاقِضُون أَنْ يَخترِعُوا فِقْهَ التَّقِيَّةِ للخُرُوجِ مِنَ الأَزْمَةِ الَّتِي اتَّهمُوا فيها الإمامَ عليًا وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهلِ بيتِهِ بِالشَّكوتِ.

السكوت ليس التقية ، والتقية ليست الحل

والسُّكوتُ في فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ مَوقِفٌ يُقْتَدَى بِهِ ويُعْتَمَدُ عليهِ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَئِمَّةِ المُّدَى، وَهُوَ أَسْلَمُ وأَقْوَمُ مِنْ سِلْسِلَةِ الرِّوايَاتِ والشَّنَاعَاتِ الَّتِي حِيكَتْ حولَ القرارِ ومُتَعَلَّقَاتِهِ، فأصحابُ رسولِ الله يُحَيِّلُهِ أُوثَقُ وأَصْدَقُ مِنْ أَن يَرْتَدُّوا بعدَ رَسولِ الله لمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ في السُّلطانِ والحُحْم، وهذا التَّوثِيقُ ليسَ اختِراعاً ولا عَاطِفةً ولا في السُّلطانِ والحُحْم، وهذا التَّوثِيقُ ليسَ اختِراعاً ولا عَاطِفةً ولا انحيازاً وإنَّها تأييداً لِنُصوصِ القُرآنِ والسُّنَّةِ في سَلامَةِ مَوَاقِفِ واجتهادِ السَّابقينَ إلى الإسلامِ وكَذِبِ وإِفْكِ النَّاقِضِينَ حَصَانةَ الصَّحَابَةِ الأعلام.

وإذا كانَ الأمرُ لدى فريقٍ قد بُنِيَ على النَّصِّ ولدى فريقٍ آخرَ على النَّصِّ ولدى فريقٍ آخرَ على العاطِفَةِ.. فإنَّنَا نَضَعُ النَّصَّ والعَاطِفَةِ مَعَاً والعقلَ في مِيزَانِ القراءَةِ الواعِيةِ لموَاقِفِ النُّبُوَّةِ ، هَذِهِ المواقِفُ الَّتِي قال عنها الإمامُ الحَسنُ لأحيهِ: «إنيِّ لأرى أنَّها لا تجتمِعُ لنَا الخِلافَةُ والنُّبُوَّةُ».

فَالنَّبُوَّةُ هِنَا هِيَ الميراثُ النَّبُوِيُّ كُلُّهُ مَعَ المواقِفِ الأخلاقِيَّةِ المحمَّدِيَّةِ، وَهِيَ سُلوكُ الأئِمَّةِ الأكابِر - أي: آلِ البَيْتِ - مِنَ ٱلمُمَّطِ المحمَّدِيَّةِ، وَهِيَ سُلوكُ الأئِمَّةِ الأكابِر - أي: آلِ البَيْتِ - مِنَ ٱلمُمَّطِ الْمُؤَوِّسُطِ ، وَقَدْ احتَفَظَ بها رجالهُا وَحَرِصُوا على عَدَمِ تَدْنِيسِها بِتَحرِيشِ الأَبَالِسَةِ، وَرَمَوا بِالقَرَارِ السِّيَاسِيِّ لمنْ يَتَهَافَتُونَ على امتلاكِهِ واستحلابِهِ واستثمارِهِ إلى أن يَقْضِيَ اللهُ أمراً كانَ مفعُولاً.

ترك القرار السياسي إِنَّ هَذِهِ المسألةَ (تَرْكُ القرارِ السِّياسيِّ) مِفْصَلُ هَامٌّ في تاريخِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ بعدَ رسولِ الله ﷺ وَقَدْ أَشَارَ ﷺ إِلَى ذَلِكَ وعبَّرَ عنهُ الإسلاميَّةِ بعدَ رسولِ الله ﷺ وَقَدْ أَشَارَ بَيَالِيُّ إِلَى ذَلِكَ وعبَّرَ عنهُ بمفهومِ النَّقضِ في قوله: ﴿ أَوَّ لُمُنَّ نَقْضاً الحُكْمُ ﴾ (١) والحُكْمُ هُوَ القرارُ السِّياسيُّ، ولم يُشِرْ عَيَلِيُّ إِلَى عودَتِهِ - أي: القرارِ - إلى وضعِهِ الطبيعيِّ، السِّياسيُّ، ولم يُشِرْ عَيَلِيُّ إِلَى عودَتِهِ - أي: القرارِ - إلى وضعِهِ الطبيعيِّ، بل أشارَ إلى حصولِ نَواقِضَ أخرى في قراراتِ الإسلامِ كُلِّها، كما أشارَ إلى أهميَّةِ دورِ الشُّعوبِ في هَذِهِ المرحَلَةِ، وَهُمْ كما يظهَرُ حَمَلةُ النَّابِتِ لقولِهِ عَيْلِيُّ : ﴿ كُلِّمَا نُقِضَتْ عُروةٌ تَمَسَّكَ النَّابِتِ لقولِهِ وَيَعِيَّلُهُ: ﴿ كُلِّما نُقِضَتْ عُروةٌ تَمَسَّكَ النَّابِتِ لقولِهِ وَيَعِيَّلُهُ: ﴿ كُلِّما نُقِضَتْ عُروةٌ تُمَسَّكَ النَّابِتِ لقولِهِ وَيَعِيَّلُهُ: ﴿ كُلِّما نُقِضَتْ عُروةٌ تُمَسَّكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٧١٥) وأحمد في «مسنده» (٢٢٢١٤).

### النَّاسُ بالتي تَلِيها»(١).

فالسَّاسَةُ والقَادَةُ والأقهاعُ مِنْ أصحابِ الطُّموحاتِ والعُقَدِ والعَوَاطِفِ والجَهَالاتِ لا يَشْغَلُهُم غيرُ نقضِ الحُكْمِ إذا لم يَرُقْ لهم شَأْنُهُ أو المُنَافَحَةُ عَنْهُ والموتُ دُونَهُ إذا مَلَكُوهُ، ولهذا فَهُم في أحايينَ كثيرةٍ يُسهمُونَ بِعِلْمٍ وبغيرِ عِلْمٍ في إنجاحِ مشروعِ الشَّيطانِ في نقضِ العُرَى المُتلاحِقَةِ، ورُبَّما التَّامُرِ عليها مَعَ مَنْ يمنَحُهُم البَقَاءَ في موقعِ القَرارِ، وخَاصَّةً في عُصُورِ الغُثَاءِ والوَهنِ، وَقَدْ آلَ أمرُ القرارِ والترشيح لامتلاكِهِ بِيدِ المُستثمرِينَ والمُستَعمِرينَ.

إِن قضيَّةَ الحُكمِ أَو القَرارِ السِّياسيِّ قَضَيَّةٌ واحِدَةٌ، وإنَّمَا الاختِلافُ فِي المَرَاحِلِ والأوعِيةِ والسُّقُوفِ الحَامِيةِ للقَرَارِ، ولهذا فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الاهتِدَاءِ والاقتِدَاءِ فِي قضِيَّةِ القرارِ واعتبارِها جزءاً مِنْ أَمرِ الدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ يُلزِمُ المُتَمَسِّكَ بَهَذِهِ المبادِئِ أَنْ لا يَقَعَ فَريسَةَ الأبواقِ وهَيْشَاتِ الأسواقِ، حتَّى وَإِنْ كانَ الشَّيطانُ قَدْ سَلَبَ الشُّعوبَ وَهَيْشَاتِ الأسواقِ، حتَّى وَإِنْ كانَ الشَّيطانُ قَدْ سَلَبَ الشُّعوبَ وَهَيْشَاتِ الاهتداءِ والاقتداءِ بالأثباتِ، ومَنحَهُمُ الإعجابَ والجَدَليَّةَ والطُّموحَ والتَّنَافُسَ والعَزْمَ والتَّصْمِيمَ على الامتلاكِ أَو حُبِّ الانتقام، بعدَ أَن غَلَّفَ هَذِهِ المسمَّياتِ الطَّبْعِيَّةَ بِمُسَمَّياتٍ عِلْمِيَةٍ الانتقام، بعدَ أَن غَلَّفَ هَذِهِ المسمَّياتِ الطَّبْعِيَّةَ بِمُسَمَّياتٍ عِلْمِيَةٍ

<sup>(</sup>١) تتمة الحديث السابق.

ذَاتِ تأثيرِ إعلاميً عجيبٍ وخاصَّةٍ في المتأثّرينَ من أحفادِ بَقيّةِ السَّيِيْفِ وَسَادَةٍ الصِّلِ لِآلُواعِيْ دونَ عِلْمٍ واعٍ ومَعْرِفَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُسْنَدَةٍ، وهذا موقِفٌ هامٌ غَابَ عن كثيرٍ مِنْهُم كما غَابَ أساسُ مَنْهَجِيَّتِهِم الأَبُويَةِ.

مطلب الشيطان هو زعزعة الثقة بهذه الثوابت حتى لا يبقى من يرغب في السلامة الشرعية

ولأجلِ هذا فَإِنَّ الهَجَهاتِ المتكرِّرةَ مِنْ أعداءِ هَذِهِ المنهجيَّةِ والمغرِضِينَ حولها والمندَفِعينَ أو المُنتَفِعينَ يَعْمَلُونَ جَاهِدِينَ لِزَعْزَعَةِ الشُّقَةِ بِثَوَابِتِ أَئِمَّةِ آلِ البَيْتِ عُموماً وبِثَوابِتِ مدرَسَةِ حَضرْمَوتَ خُصوصاً، ورَبْطِهِم غَايَةً ومَصِيراً ومَذْهَباً ورُؤْيَةً بِمَذَاهِبِ الإفراطِ والتَّفْرِيطِ المعروفةِ تحتَ العَدِيدِ مِنَ المُبرَرِّاتِ المحبُوكَةِ للنَّجِ بهم وبغيرِهِم في أَتُونِ مَعْرَكَةِ الصِّراعِ على القرارِ، حَتَّى لا يبقى أَحَدٌ وبغيرِهِم في أَتُونِ مَعْرَكَةِ الصِّراعِ على القرارِ، حَتَّى لا يبقى أَحَدٌ مِنْ آلِ البَيْتِ يحمِلُ مَنْهَجِيَّةِ ٱلمُمْطِ الْمُؤْسِطِ، ولا يبقى في الأُمَّةِ مَنْ يرغَبُ السَّلامَةَ الشَّرْعِيَّة، وهنا يَتَحَقَّقُ مَطْلَبُ الشَّيطانِ ويَنتَصِرُ الدَّجَالُ ويَسْتَلِمُ الدَّجَاجِلَةُ العائِدَ، وأقولُ هذا وأكتبُهُ؛ وقَدْ تحقَّق الجُزْءُ الأكبرُ مِنْ هَذِهِ السِّياسَةِ في الواقِع المخذُولِ وللأَسَفِ.

إِنَّ الكثيرَ مِنْ إِخُوانِنَا المُنْدَفِعِينَ والمُنْتَفِعِينَ وَمِنْ غيرِهِم لا يُرضِيهم . مِثْلُ هَذَا التَّعليلِ مَعَ عِلْمِهم بِعَدَالَتِهِ وصِحَّتِهِ، لكنَّ الوُجْهَةَ السِّياسِيَّةَ الَّتِي لم يَتَخَلَّصُوا مِنْ عُقْدَتِها تُملي عَلَيْهِم التَّحَايُلَ ضِدَّ هَذِهِ التَّعلِيلاتِ

أقول هذا وأكتبه... وقد تحقق الجزء الأكبر من هذه السياسة في الواقع المخذول و للأسف.. وتَصنِيفَها كما يحلُو لهم وكَما تُرضي عُقْدَتهَم المَأْلُوفَةَ.

ولأنَّ هذا التَّصنِيفَ والتَّحايُلَ مِنْ أُولئِكَ لا يَمُتُّ إلى الحقيقةِ المَفْقُودَةِ بِشِيَءٍ فإنَّنا نُصِرُّ ونَجْزِمُ على وجوبِ البَحْثِ الواعي عَنِ الحقيقةِ المفقُودَةِ وعن مصادِرها، ومصادِرُها ليستْ عندَ الطَّامِعينَ ولا الطَّامِعينَ، وإنَّما الزُّهادُ والأَئِمَّةُ الصَّادِقُون.

إنا قد تخلصنا من عقدة البحث عن القرار

إِنَّا قَدْ تَخَلَّصْنا مِنْ عُقْدَةِ البَحثِ عن القَرارِ ومسؤوليَّاتِهِ، فلهذا لا نَمِيلُ إلى قراءَةِ فِقْهِ السِّياسَاتِ والتَّسْيِيسِ وإنَّما نَضَعُها في موقِعها من فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ فَقَطْ، وندعو الله تَعَالى أن يجزِي آباءَنَا ورِجَالَ مَدْرَسَتِنا الأَبُويَّةِ النَّبُويَّةِ خيرَ الجزاءِ على ما فَعَلُوا.

إن كان لنا نصيب في التحديث ففي خدمة الشعوب ومناصحة أصحاب القرار

إن كانت مجدية

وإذا كانَ لنا نصيبٌ من التَّحدِيثِ والتَّجدِيدِ فَكَنْ يَكُونَ فِي البَّحْثِ عَنِ القَرَارِ وامتلاكِهِ، وإنَّما في خِدْمَةِ الشُّعوبِ وبِنَاءِ الأجيالِ ومُنَاصَحَةٍ حَمَلَةِ القَرَارِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُنَاصَحَةٌ مُفِيدَةٌ ومُجدِيَةٌ، وإلا فَإِنَّ ما رَسَمَهُ الرِّجالُ في بِنَاءِ الحَيَاتَينِ كَافٍ لَنَا ولِغيرِنَا وللهِ الحَمْدُ. وعلى الطَّامِعينَ والطَّامِينَ أحدُ أمرين:

إِمَّا أَن يُصَنِّفُونا مَعَ مَنْ يَعْتَقِدُونَ فيهِمُ الخِيانَةَ عَبرَ التَّارِيخِ ويظَلُّ حُكْمُهم جُزْءاً مِن أجزاءِ الوِرَاثَةِ والتَّورِيثِ للحِقْدِ والضَّغَائِنِ الطَّبْعِيَّةِ الْمُرَكِّيَةِ، وهذا عِنُ المخالفَةِ للحَقِّ.

على الآخرين أحد أمرين: إما وصمنا بالخيانة التاريخية، وإما قراءة المواقف الشرعية بعيدا عن ركام الأحداث

التخلص من عقدة الطبع ضرورة منهجية إِنَّ آلَ البيتِ مِنْ بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ ٱلْوَاعِيْ وَمَنْ تَبِعَهِم يُخَالِفُون أَهلَ الإِفراط والتَّفْرِيط فيها جَنَحُوا إليه مِنْ إطْلاقِ السَّبِ وَالشَّتمِ والوَقِيعَةِ في المبشَّرينَ بِالجَنَّةِ وأهلِ بَدْرٍ، ويَتَعَفَّفُونَ عن تَنَاوُلِ غيرِهم أيضاً باللَّعْنِ والسَّبِ الصَّريحِ الذي تَتَبنَّاهُ مَدَارِسُ الإِفْرَاطِ والتَّفرِيط، ويتذكَّرُون قولَ المُعلِّمِ الأعظم وَيَنِيُّ : "إِنِّي لَم أُبعَثْ لعَاناً وإنها بُعِثْتُ رَحَمةً "() وهُمْ بَهذَا المَوقِفِ قَد تَخلَّصُوا مِنْ عُقْدَةِ الطَّبع وإنها بُعِثْتُ رَحَمةً والسَّبِ الطَّوقِفِ قَد تَخلَّصُوا مِنْ عُقْدَةِ الطَّبع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، باب النهي عن لعن الدواب (٢٥٩٩).

موقف الفقيه المقدم في كسر السيف لم يأت اعتباطا

الرَّاغِبَةِ فِي الانتقامِ وأخذِ الحَقِّ بِاليَدِ واللِّسَانِ، واستَعَاضُوا بِما عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الذي يَنْصُرُ المظلومَ ويَدْفَعُ عَنِ الحَقِّ وأهلِهِ، ويعوِّضُ المسلُوبِينَ ما سُلِبُوه بِأَفْضَلَ وأحْسَنَ وأكرَمَ ممَّا فِي الحياةِ الدُّنيا، بَلْ المسلُوبِينَ ما سُلِبُوه بِأَفْضَلَ وأحْسَنَ وأكرَمَ ممَّا فِي الحياةِ الدُّنيا، بَلْ إِنَّ كَسْرَ السَّيفِ الذي اختارَهُ الفقيهُ المُقَدَّمُ فِي القَرنِ السَّابِعِ لَم يأتِ اعتِبَاطاً ولا جَهْلاً بالنُّصوصِ، بَلِ التِزَاماً لها، فَفِي الحديثِ ، قالَ رَسُولِ اللهِ وَيَهِلاً بالنَّصوصِ، بَلِ التِزَاماً لها، فَفِي الحديثِ ، قالَ رَسُولِ اللهِ وَيَهِلاً بالنَّصوصِ، بَلِ التِزَاماً لها، فَفِي الحديثِ ، قالَ وَسُولِ اللهِ وَيَهِلاً عَلَيْمَ وَنْ فِتْنَةٌ المُضطَجعُ فيها خيرٌ مِنَ الجالِسِ، والماشي، والماشي خيرٌ مِنَ السَّاعي. فقال رَجُلُّ: يا رَسُولَ الله عَيرٌ مِنَ الماشي، والماشي خيرٌ مِنَ السَّاعي. فقال رَجُلُّ: يا رَسُولَ الله عَنْمُ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ، وَمْنَ كانتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِإِيلِهِ، وَمْنَ كانتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِإِيلِهِ، وَمْنَ كانتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِإَرْفِهِ، وَمْنَ كانتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وَمْنَ كانتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَطْحِرْ بُ حَدَّهُ على وَمْنَ لمَ يُكُنْ لَهُ شِيءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدُ إلى سَيفِهِ فَلْيَضْرِبْ حَدَّهُ على صَعْرَةٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ» (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٢٦٦).

# فِقْهُ القَرَارِ ومَوْقِعُهُ مِنَ التَّحرِيشِ والسَّلامَةِ

ما هُوَ القَرَارُ؟

وَمَا هِيَ السِّياسَةُ؟

وما هو التَّسْييسُ؟

ومَنْ هُمُ السَّاسَةُ؟

تعريفات مهمة

القرارُ: هُوَ القُوَّةُ الفَاعِلَةُ فِي شُؤونِ الأُمَّةِ سِلْماً وحَرْباً وقُوَّةً وضَعْفاً وعَقِيدةً ومُعَامَلَةً.

والسِّيَاسَةُ هِيَ : إِدَارَةُ دَفَّةُ شُؤونِ القَرَارِ بِكَافَّةِ وُجُوهِهِ.

والتَّسْيِيسُ هو: تَطوِيعُ الإدَارَةِ وَفقَ المَصَالِحِ الاخْتِيَارِيَّةِ.

والسَّاسَةُ هم: حَمَلَةُ القَرَارِ بالجَدَارَةِ أو بِغَيرِها.

وَقَدْ أعطى الإسلامُ القَرَارَ مَوقِعاً هَامّاً في حياةِ الشُّعوبِ وسَلامَةِ استِقْرَارِها، وجَعَلَهُ قِسْمينِ أساسِيّينَ:

١- قرارُ الحُكم (الخِلافَةُ والشُّورَى).

٢- قرارُ العِلم والأخلاقِ (النُّبُوَّةُ والتَّزْكِيَةُ).

الخلاف في فهم امتلاك القرار

وجرى الاختلافُ بينَ المسلمينَ مجرَاهُ في فَهمِ (امتلاكِ القِرارِ) ومَنْ هُمْ أهلُهُ، فهُنَاكَ مَنْ يَدْمِجُ بينَ قَرَارِ الحُكمِ وقَرَارِ العِلْمِ والنُّبُوَّةِ فَهَ أُهلُهُ، فهُنَاكَ مَنْ يَدْمِجُ بينَ قَرَارِ الحُكمِ وَقَرَارِ العِلْمِ والنُّبُوَّةِ فَلَهُ أَهلُهُ مِنْ أَبَّكَمِ قَائِمًا على الشُّورَى بينَ المُسلِمينَ، أَمَّا قَرَارُ العِلْمِ والنُّبُوَّةِ فَلَهُ أَهلُهُ مِنْ أَئِمَّةِ عَلى الشُّورَى بينَ المُسلِمينَ، أَمَّا قَرَارُ العِلْمِ والنُّبُوَّةِ فَلَهُ أَهلُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّدورِ.

وَقَدْ أَدَى اختلافُ الفَهم لدى بعضِ المسلمينَ إلى افتعالِ الصِّراعِ والنِّزُاعِ والخروجِ عن الجادَّةِ في تعليلِ أمرِ القَرَارِ وامتلاكهِ وتحوَّلَ الأَمرُ إلى فِرَقٍ وجماعاتٍ وأفكارٍ ورُؤَى ومدارسَ ذاتِ تَيَّاراتٍ سِيَاسِيَّةِ.

التيار السياسي ومنطلقاته

والتَّيَّارُ هو التَّوجُّهُ الاندِفَاعيُّ القَاهِرُ المُحَرِّكُ لِجُمْلَةِ المَوجُودَاتِ نحوَ هَدَفٍ مُعَيَّنٍ، ولِكُلِّ تَيَّارٍ بَوَاعِثُهُ وأسبابُهُ ونَتَائِجُهُ وتَمَراتُهُ وفَوَائِدُهُ واستثهاراتُهُ، والسِّياسَةُ هِيَ إطارٌ لِفِكْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وتَوجُّهٍ مُبرْمَحٍ قَدْ يكونُ شَرْعِيًّا – وهذَا ما نَحْنُ بِصَدَدِهِ – وَقَدْ يكونُ وَضْعِيًّا أو مُستثمِراً للجانب الشَّرْعِيِّ ومُفَرِّعاً محتواهُ.

فالتَّنَّارُ السِّياسيُّ لابُدَّ أَنْ يكونَ لَهُ إِطَارٌ يحوِيْهِ أَو يحتَويْهِ، ولهُ قَرَارٌ وَلَهُ قَرَارٌ وَقُوَّةٌ تحمِيْهِ، ومُنْطَلَقُ السِّيَاسَةِ في وَقُوَّةٌ تحمِيْهِ، ومُنْطَلَقُ السِّيَاسَةِ في الإسلام النُّصُوصُ، وضابِطُها الأخلاقُ النَّبُوِيَّةُ أَو مَا سَمَّيْنَاهُ في (فِقْهِ

التَّحَوُّلاتِ) بِسُنَنِ المَوَاقِفِ، حيثُ إِنَّ الأخلاقَ ضَابِطٌ شَرْعِيٌّ مَرِنٌ لِتَطْبِيقِ النُّصوصِ واستجلابِ النُّفُوسِ والعُقولِ لما فيهِ مِصْلَحتُها الدِّينِيَّةُ والدُّنْيَويَّةُ.

ومنطَلَقُ التَّسييسِ في منظُورِ الإسلام تغليبُ الطَّبع على الشَّرع، أو حصولُ دَخَنِ في الوَلاءِ، أو استَجابَةٌ لِعَوامِلَ نَفْعِيَّةٍ.

والسِّياسِيُّونَ الأُوَّلُونَ كان ضابطَهم الالتزامُ بِشَرْعِيَّةِ الوَحي والاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ القَائِم على سَلامَةِ الوَلاءِ وحُسْنِ الأُخْلاقِ، فكانَ اجْتِهادُهم مشرُوعاً وإنْ خالَفُوا رَغَبَاتِ أو فَهْمَ واجتهادَ

> آخَرينَ، وكانَ ضَابطَ سَلامَةِ تطبيقهم لهذهِ النصوص رصيدُهُم الإيهانيُّ ومَوَاقِفُ الرَّسُولِ بَيْلِيَّا مِنهُم وتوثيقُهُ لهم ومعالجَتُهُ معهُم

لَهَذِهِ المسأَلَةِ في حياتِهِ الأُولى بمَكَّةَ وحياتِهِ الثَّانِيَةِ بالمَدِينَةِ.

ومَعَ هذا وذاك فالسِّياسَةُ لم تَسْلَم في الأَوَّلِينَ مِنْ عَثَرَاتٍ، ولَكِنَّها مَعَ عَثَراتِها في الصُّدورِ السابقينَ لم تخرُجْ عن ضَوَابطِها الشَّرْعِيَّةِ، فَهُمْ فِي كُلِّ أحوالهِم عُدُولٌ.

وعندَما سرَى الخَلَلُ فيها بَعْدُ إلى مَوَاقِفِ السَّاسَةِ سَرَى الخَلَلُ إلى السِّياسَةِ، وَمِنْ خِلالِ السِّياسَةِ جَاءَ التَّسْييسُ، فانْقَلَبَ المِجَنُّ على أهلِهِ، وَكَمَا سَبَقَتْ الإشارَةُ فإنَّ أهلَ الإِسْلام اخْتَلَفُوا في فَهْم الخَلَلِ

ضابط السياسة في الأولين

المُؤدِّي إلى فَسَادِ السِّياسَةِ وطَالَ الجَدَلُ في هذا البَابِ ولم يَنْعَلِقْ، ولَكِنَّا هُنَا نُقَرِّرُ مَوقِفَ ٱلمُمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ مِن بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ . هُنَا نُقرِّرُ مَوقِفَ ٱلمُمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ مِن بَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةٍ ٱلصِّلِ . وَقَدْ أُمِرنَا بِالاقتِدَاءِ بِم والسَّيرِ على نهجِهِم وصَارَتْ مَدْرَسَتُنا إِحدى مدارِسِ ٱلمُمَّلِ ٱلْأَوْسَطِ ، تُعالِجُ الأمورَ في الحياة الاجتماعِيَّة بأُسلُومِم الواعي ومَنْهجِيَّةِم الوسَطيَّةِ الأَبوِيَّةِ، وَمِنْ هَذِهِ المَنْهجِيَّةِ بأُسلُومِم الواعي ومَنْهجِيَّةِم الوسَطيَّةِ الأَبويَّةِ، وَمِنْ هَذِهِ المَنْهجِيَّةِ مَارَتْ السِّياسَةُ تُعَادِلُ المَواقِفَ بضوابِطِها، فَفِقْهُ المَواقِفِ في فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ هِو سِيَاسَةُ العُدُولِ أَمَامَ التَّحَوُّلِ، وبهذا تَكْتَسِبُ الشَّرْعِيَّةَ؛ لأنها مواقِفُ الأَئِمَّةِ المُدَاةِ مِنَ ٱلمَّطِ أَلَا وَسَطِ .

الخلل السياسي في فهم مدرسة النمط الأوسط

ولابُدَّ لَنَا أَنْ نُفَرِّقَ بِينَ مَوَاقِفِ الأَئِمَّةِ الْمُدَاةِ مِنَ ٱلْمَطِ ٱلْأَوْسَطِ وبِينَ الأَئِمَّةِ مِنْ طَرِفِي الإِفْرَاطِ أو التَّفْرِيط، فَلِكُلِّ حُجَّتُهُ واجتهادُهُ، والخَلُلُ السِّياسيُّ فِي فَهْمِ مَدْرَسَةِ ٱلْمَطُ ٱلْأَوْسَطِ هُو نَاتِحٌ عن اختيارِ ذاتيًّ خُالِفٍ لِرَأْيِ الجَاعَةِ ومُنَازِعٍ لِحُكْمِ الشُّورَى، أو أَنْ يكونَ مَوقِفاً عَرْسِيًا ضِدَّ اتِّفَاقِ الجَاعَةِ، ورافِضاً للشُّورَى.

كَمَا أَنَّ الْحَلَلَ السِّياسيَّ يحدُثُ بِفَرْضِ رأيِ الفَرْدِ فيها لا نَصَّ لَهُ ولا إجماعَ عليهِ، ويترتَّبُ عليهِ تغييرُ سُنَّةٍ شَرْعِيَّةٍ إما بالخُدْعَةِ أو الجِيْلَةِ أو قُوَّةِ السُّلطانِ أو السِّلاح.

حصول الخلل في بعض المراحل والأفراد أكدته النصوص كما في حديث «أغيلمة قريش»

وهناكَ في الإسلامِ نُصوصٌ شَرْعِيَّةٌ تُؤكِّدُ حُصولَ الخَلَلِ السِّيَاسِيِّ في بعضِ الأفرادِ والمراحلِ وحَمَلَةِ القَرارِ، ومثلُ هَذِهِ النَّصوصِ تُعَدُّ في فَهْمِ رِجَالِ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ حُجَّةً على الفَرْدِ وعلى المرحَلةِ وعلى حَامِلِ القَرَارِ، ومُؤكِّدةً شَرْعاً حصولَ الخَللِ السِّياسِيِّ؛ ولو كانَ الفردُ أو المرحَلةُ أو حاملُ القَرارِ يعمَلُ على خِدمَةِ الإسلامِ، كما هُو النَّصُّ في مسمَّى المُلْكِ العَضُوضِ وأُغَيْلِمَةِ قريشٍ وغيرِها.

وعليه فليس شرطا أن يكون الموقف مطالبة بالمشاركة في القرار، بل قد يكون الانسحاب الإيجابي أولى

ويترتّبُ على حُصُولِ هَذَا الْخَلَلِ السِّياسيِّ موقفٌ لدى أتباعِ النَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ يتلاءَمُ مَعَ الْحَالَةِ ذاتها أو مَعَ المَرْحَلَةِ أو مَعَ حَامِلِ القَرَارِ، ولَيْسَ شَرْطاً في قاموسِ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ أَنْ يَكُونَ المَوقِفُ قِتَالِيَّا أو مُطالَبةً بِالقَرَارِ أو مُشَارَكَةً فيه، وإنَّما قَدْ يكونُ الموقِفُ الأَوْلى والأَنْفَعُ هو الانسِحَابُ الإيجابيُّ والسُّكُونُ وعَدَمُ المشارَكَةِ في الظُّلْمِ والتَّسْيسِ، وهَذَا ما فَعَلَهُ جُمْلَةٌ من رِجال ٱلنَّطُ ٱلأَوْسَطِ من بَقِيَةِ والسَّينِ وَسَادَةِ وَسَادَةِ ٱلْوَاعِي رَضَيَاللَهِ مِن وَالسَّعَى وَالْمَاهُم.

ومنهُم آخرونَ خَرَجُوا على الظَّلَمَةِ وقاتَلُوا وقُتِلُوا، فصارَ موقِفُهم الاجتهاديُّ دَرْسَاً إضافِياً لأَئِمَّةِ السَّلامَةِ في مَنْهَجِ ٱلنَّمَطِ ٱلأَوْسَطِ يترتَّبُ عليه تأكيدُ مَوقِفِ المُلْتَزِمِينَ بأمرِ السَّلامَةِ مَعَ حَمَلَةِ القَرَارِ

مُقَابِلَ خِدْمَةِ الشُّعُوبِ في التزامِ الاستقرارِ طِيْلَةَ مَرَاحِلِ الخَلَلِ السَّيَاسِيِّ، وإلى أن يقضِيَ اللهُ أمراً كانَ مفعولاً.

القراءة الواعية لمواقف رجال النمط الأوسط جزء من أدب النبوة

إِنَّ القِرَاءَةَ الوَاعِيَةَ لمو اقِفِ رِجَالِ ٱلمَّطِ ٱلأَّ وْسَطِ هِيَ جُزْءٌ لا يَتَجَزَّأُ مِنْ قِرَاءَةِ (أَدَبِ النَّبُوَّةِ) الَّتِي يترجَّحُ بها مَفْهُوم الكِتَابِ والسُّنَةِ على فهم مَعْنَى قولِه وَيَنِيَّا (فَعَليكُم بِسُنتِي وسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاسَدِينَ على فهم مَعْنَى قولِه وَيَنِيَّا (فَعَليكُم بِسُنتِي وسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاسَدِينَ على فهم مَعْنَى قولِه وَيَنِيَّا (فَعَليكُم بِسُنتِي وسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاسَدِينَ على فهم مَعْنَى قولِه وَيَنِيَّةً (فَعَليكُم فِي القَرَاءَةِ الوَاعِيَةِ قراءَةُ مَوَاقِفِ المُهديِّينَ مِنْ بَعْدِي ... (١) ، ومِنْ هَذِهِ القَرَاءَةِ الوَاعِيَةِ قراءَةُ مَوَاقِفِ الإمام الحَسَنِ بنِ عليًّ رَضَيَلَشَئِكُ .

فالعجيبُ في هَذِهِ المرحلَةِ أَنَّ الإمامَ الحَسَنَ لَم يَكُنْ كغيرِهِ مُطَالِبًا بِقَرَادٍ أَو خارِجًا ضِدَّ ظالمٍ لإِعَادَةِ القَرَادِ بَلْ كَانَ الحَسَنُ رَضَيَالْ الْخَهُ مِرَادٍ أَو خارِجًا عِلَى عَرشِ القَرادِ بِجَدَارَةٍ، ولَكِنَّهُ أحسَنَ القِرَاءَةَ لأخلاقِ النُّبُوَّة عندَمَا رأى المُسْرَحَ حَافِلاً بالانفِجَادِ أَو يَكَادُ، فاخْتَارَ السَّلامَة، وكانتِ السَّلامَةُ مِنْ نَمُوذَجٍ خَاصًّ، وَهُوَ التَّضْحِيةُ بالقِرَادِ ذاتِهِ، وَقَدْ أَشرنا إلى مثل هَذَا في الفُصُولِ السَّابِقَةِ.

ولكنَّا هُنَا نُشِيرُ إلى أَنَّ هذا الموقِفَ الخطيرَ والخطيرَ جِدًّا قَدْ دَعَمَ النَّهَجَ الأوعَى لِلنَمُطِ ٱلْأَوْسَطِ حولَ القَرَارِ السياسِّي من وَجهَين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥) والترمذي (٢٦٠٠) وابن ماجه (٢٢) في سننهم.

الوجه الأوَّل: قراءَتُهُ الوَاعِيَةُ للمرحَلَةِ وما تقتضِيهِ الضَّرورَةُ اللَّلِحَّةُ مِنْ اتَّخَاذِ المواقِفِ وتحدِّيهِ لكافَّةِ النَّاذِجِ المُتنازِعَةِ داخِلَ إِدَارَتِهِ بِمَنْ فيهِم الحَامِلِينَ لَهُ على قَبولِ البَيْعَةِ، وحملِ القَرَارِ السِّيَاسيِّ بالإجماعِ. الوجهِ الثَّاني: تأكيدُ سَلامَةِ المنهجِ الوَاعي بالنَّصِّ النَّبويِّ الذي يَدْحَضُ كَافَّةَ أقَاوِيلِ الأطرافِ المُخَالِفَةِ لموقِفِهِ الجَدِيدِ: "إنَّ ابني هذا يَدْحضُ كَافَّةَ أقَاوِيلِ الأطرافِ المُخَالِفَةِ لموقِفِهِ الجَدِيدِ: "إنَّ ابني هذا سَيِّدُ وسَيُصْلِحُ اللهُ به بينَ فِئتَينِ عَظِيمَتينِ مِنَ المُسلِمِينَ»(۱).

الإمام الحسن رَضِّوَالِيُّغَنُّ وملاحظته الخلل السياسي

لَقَدْ رأى الإمام الحَسَنُ عُمْقَ الخَلَلِ السِّياسيِّ لدى مُعَارِضِيهِ سَواءً في عَصرِ والدِهِ أو في عَصرِهِ، بِصَرفِ النَّظُرِ عَنْ مُسَمَّيَاتِ العَدَالَةِ الَّتِي يتحدَّثُونَ عنها، والحُجَج الَّتِي يُقِيمُونها في سبيلِ الاستمرارِ.

كما رأى أيضاً خَلَلاً سِياسِيًا لدى المُوالِين لَهُ في المرحَلَةِ ورأى أَنَّ قَضِيَّةَ الامتلاكِ للقَرَارِ السِّياسيِّ صارتْ لدى الجميع إلها يُعبَدُ، فَضَحَّى بالصَّنَم المعبُودِ، وكانَ شُجَاعاً وَمِنْ نَمَطٍ خَاصِّ.

لَقَدْ اتَّخَذَ الإِمَامُ الْحَسَنُ قَرَاراً عَالَمَياً أَسْهَمَ فِي حِفْظِ النَّبُوَّةِ كُلِّهَا لَيُبِرِزَ لَنَا وللعالمِ كُلِّهِ منهَجَ السَّلامَةِ وشَرَفَ بَقِيَّةِ ٱلسَّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِيُّلِ ٱلْوَاعِيْ ورجالِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ وأئمَّةِ المُثَدَى مِن حَمَلَةِ مَرتَبَةِ الإحسانِ..

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح ، باب (إن ابني هذا سيد) (٣٤٣٠).

وحَفِظَ أَيضًاً دِمَاءَ أَهلِ الإفراطِ وأَهلِ التَّفريطِ مَعَاً، فاستَحَقَّ بذَلِكَ شَمَ فَ السِّيَادَةِ.

إِنَّ قرارَ السِّيادَةِ الممنوحِ من رَسُولِ الله عَيْنِ لِلْمِامِ الْحَسَنِ كَانَ قَرَاراً عَلَيْاً مُنذُ ذَلِكَ التاريخِ إِلَى أَن يقضِيَ الله أَمراً كَانَ مفعو لاً، حيثُ إِنَّ عَلَيْاً مُنذُ ذَلِكَ التاريخِ إِلَى أَن يقضِيَ الله أَمراً كَانَ مفعو لاً، حيثُ إِنَّ الفِئتَينِ العَظِيمَتَينِ المُتقاتِلَتِينِ مِنَ المسلمِينَ ازدَادَ عَدَدُها وعُدَّتُها بعدَ مَقْتَلِ الحُسينِ رَضَيَلَهُ فَنَى مُن المسلمِينَ ارْمُول الله عَلَيْ النَّصِّ عِلاجاً لَمَنْ مَقْتَلِ الحُسينِ رَضَيَلَهُ فَنَى السَّاعَةِ، وكها عيَّنَ رَسُول الله عَلَيْ لِمَنْ بَعْدَهُ تُربَةَ الموقِفِ المُسينِ رَضَيَلَهُ التي يَسْتَشْهِدُ عليها وأبدَى حُزنَهُ مِنْ هذا الموقِفِ الشَّديدِ إلا أَنَّهُ لَم يقرِّرْ موقِفاً يجِبُ اتخاذُهُ ولا سُنَّةً شَرْعِيَّةً، وإنَّا عَيَّنَ الشَّديدِ إلا أَنَّهُ لَم يقرِّرْ موقِفاً يجِبُ اتخاذُهُ ولا سُنَّةً شَرْعِيَّةً، وإنَّا عَيَّنَ الشَيادَةِ فِي تاريخ الإسلام كُلِّهِ.

ولم يكن الإمامُ الحسينُ طامِعاً في حكم ولا طامحاً لامتلاكِهِ، وَقَدْ أُثِرَ عنهُ قولُهُ: «واللهُ ما خَرَجْتُ أَشَراً ولا بَطَراً، وإنّا خرجْتُ للإصلاحِ في أُمَّةِ جَدِّي» ، وإنها كان موقِفُهُ هو مَوقِفُ والدِهِ الإمامِ عليِّ رَضَوَلِشَعَنُهُ كما رواه الشِّيعَةُ أنفُسُهم ، ففي كتابٍ «مَنْ لا يحضرُهُ الخطيبُ»: لم تَكُنِ الخِلافَةُ في قاموسِ الإمامِ عليِّ رَضَوَلِشَعَنَهُ هَدَفاً بِحَدِّ ذاتها وإنّها هِي وسيلةٌ لتحقيقِ هَدَفٍ ، فَهُنَالِكَ مَنْ يَسْتَهْدِفُ الخِلافَةَ في قاموسِ الإمامِ عليِّ رَضَوَلَشَعَنَهُ هَدَفاً بِحَدِّ ذاتها وإنّها وإنّها وإنّها وإنّها في وسيلةٌ لتحقيقِ هَدَفٍ ، فَهُنَالِكَ مَنْ يَسْتَهْدِفُ الخِلافَة

موقف الإمام الحسين رَضِوَاللَّهُ عَنِهُ

والكرسيَّ ولو على جمَاجِمِ الأبرِياءِ ودِمَاءِ البَائِسينَ، بينَما أميرُ المؤمِنينَ يعذِفُ نَعْلاً أمامَ أَحَدِ الصَّحابَةِ ويسألُهُ عن قِيمَةِ هذا النَّعْلِ، قال: لا قِيْمَةَ لها، قال: «إنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أنَّها أهَمُّ عِنْدِي مِنْ خِلافَتكِم إلا أَنْ أُقِيم حَقًا أو أَدْفَعَ بَاطِلاً»(١).

(۱) «مَن لا يحضره الخطيبٌ» ٤/ ١٧١ - ١٧٢.

والإمام الحسينُ إنّا دَفَعَ بِهِ السُّفَهاءُ الذينَ الرَّمُوه الخروجَ بِوَضْعِ بَيْعَتِهِم فِي عُنْقِه، ولم يتَأَخَّرْ رَضَالَهُ لاستجابة الدَّاعي وَقَدْ وَصَلَ إليه ما يقتضي الإلزامَ، ولو كانَ مقتلُ الحسينِ رَضَالَهُ مَفْصلاً شرعياً لاتخاذِ موقف مَا طَدَّ الأُمَّةِ كُلِّها فكانَ لابُدَّ أَنْ يبرُزَ فِي النُّصوصِ المَأْثُورَةِ عَن رسولِ اللهِ يَكُلُّ فقد الله عَلَي اللهِ الحسينُ فِي النُّصوصِ المَأْثُورَةِ عَن رسولِ الله يَكُلُّ لِبَدَالِكَ فقد نهى عن وقد عَلمه مَا يؤُولُ إليه الحسينُ فِي الأُمَّة، وَمَعَ عَلْمِه مَا يؤُولُ اليهِ الحسينُ في الأُمَّة، وَمَعَ عَلْمِه مَنْ اللهَ عَني حُسَيناً وللهُ مَا يؤُولُ اليهِ الحسينُ، فَقالَ رسولُ اللهِ مَنْ لا تَبكُوا هَذَا - يعني حُسَيناً فكانَ يومُ أُمِّ سَلَمَة، فَنزَلَ جِبريلُ، فقالَ رسولُ اللهِ مَنْ لا تَكُولُ فَدَخَل حَتَّى جَلَسَ فِي أَحَداً يدخُلُ فَدَخَل حَتَّى جَلَسَ فِي عَجْرِ رسولِ اللهِ مَنْ فَقَالَ جبريلُ، فقالَ جبريلُ: إنَّ أُمّتكَ سَتَقْتُلُهُ. قال: يقتُلونَهُ وَهُم حُجْرِ رسولِ اللهِ مَنْ فَقَالَ جبريلُ: إنَّ أُمّتكَ سَتَقْتُلُهُ. قال: يقتُلونَهُ وَهُم مُؤمنُونَ؟ قال: نعَمْ، وأَرَاهُ تُرْبَتَهُ كَا رَوَاهُ الطَبَرانيُّ فِي «الكبيرِ» عن أبي مُؤمنُونَ؟ قال: نعَمْ، وأَرَاهُ تُرْبَتَهُ كَا رَوَاهُ الطَبَرانيُّ فِي «الكبيرِ» عن أبي مُؤمنُونَ؟ قال: نعَمْ، وأَرَاهُ تُرْبَتَهُ كَا رَوَاهُ الطَبَرانيُّ فِي «الكبيرِ» عن أبي

تشيرُ الدَّلائِلُ إلى أَنَّ كَاقَّةَ أَهْلَ الحَلِّ والعَقْدِ الَّذِينَ يَعْنِيهِم أَمْرُ الشُّورَى والخُكْم في مَكَّةَ والمَدِينَةِ لم يستعجِلُوا أَمْرَ البَيْعَةِ للإِمَام الحسينِ رَضَالشَّنُهُ ولم

يَسْتَحِثُّوهُ الخُروجَ كما سَبَقَتْ الإِشَارَةُ إليهِ، بل كانَتْ بيعةُ أهلِ الكوفَةِ هِيَ سَبَبَ خروجهِ ثُمَّ مقتَلِه.

وفي كُلِّ الأحوالِ ورَغْم فَدَاحَةِ الحَدَثِ الذي كانَ جُزْءًا مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، فالتَّبعَةُ الَّتِي عادَتْ بمَقْتَل الحُسين لا تَلْزَمُ المسلمِينَ أَنْ يَتَحَمَّلُوا القِصَاصَ أو الأَخْذَ بهِ ، وإنَّما تَعُودُ المسألَةُ على حَمَلَةِ قَرار المُّلكِ العَضوض آنَذَاكَ، وفي جزءِ منها على الذين خَذَلُوه وتَرَكُوهُ فَريسَةً للظَّالمِنَ بَعْدَ مُبَايَعَتِهِ وتحميلِهِ ثِقَلَ الأمانَةِ، وهذا ما تُقَرِّرُه كُتُبُ القوم أَنفُسِهم، ففي كتاب «الأدبِ السِّياسيِّ الملتَزِم في الإسلام» للدكتور صادق أذينة والدكتور حسن عبَّاس نصر الله ص ٩٧: ثُمَّ دعاهُ أهلُ الكوفَةِ على أن يبايعوهُ بالخِلافَةِ وكَتُبُوا إليه أنَّهُم في جيش مهيَّأ للوثوب على الأُمُويِّينَ فَلَبَّى دعوتَهُم وقال: واللهِ ما خرجتُ أَشَرًا ولا بَطَراً إِنَّما خرجتُ للإصلاح في أُمَّةِ جَدِّي، لكِنَّ شيعَتَهُ خَذَلَتْهُ بعدَما اشترى عُبيدُ اللهِ بنُ زيادٍ ضهائِرَهم ودِينَهُم بالدَّرَاهِم، فَنَقَضُوا العَهْدَ وتخلُّوا عن الحسين وأسلَمُوه جيشَ يَزيدَ، فقُتل في كربلاءَ يومَ العاشر مِنْ محرَّم سنةَ ٢٠ هـ وقُتِلَ مَعَهُ أصحابُهُ وأهلُهُ في قرابَةِ سبعينَ رَجُلاً ، وما زالتِ الشِّيعَةُ تحيي ذِكراهُ كُلَّ عام ، حيثُ تُقرَأُ السِّيرَةُ الحُسَينِيَّةُ وتُتْلَى البُطولاتُ والتَّضحِياتُ مما أَلَّفَ مدَرَسَةً كَرْبلائِيَّةً كانَتْ حَافِزاً للشِّيعَة على الاستمرار. اهـ.

ولم نُشرْ هُنا إلى هَذِهِ النُّصوص لِنُبْطِلَ مَنْهَجَ البَكَّائِينَ على الحسين رَضِيَالْثَغَنُّهُ

ٱلْأُوْسَطِ ومن سار على مذهبهم أن ترك القرار يحفظ الاستقرار، وأنه استثمارٌ عادلٌ للشعوب كي تَنْهَضَ بِنَفْسِها على ما تَلْتَزِمُ به مِن شَرَفِ النَّبُوَّةِ ولَوْ كَانَ القَرَارُ السِّيَاسِيُّ مُصاباً بالحَلَلِ، وَقَدْ تَرَتَّبَ على هذا المَنْدَأِ حِفْظُ شَرَفِ المَدْرَسَةِ الإِسْلَامِيَّةِ العَالَمَيَّةِ في نَمُوذَ جِهَا الشَّرْعِيِّ المُلْتَزِمِ بقَرَارِ النُّبُوَّةِ في العِلْم وَالأَخْلَقِ بَعِيداً عَنِ الفِتَنِ الشَّرْعِيِّ المُلْتَزِمِ بقَرَارِ النُّبُوَّةِ في العِلْم وَالأَخْلَقِ بَعِيداً عَنِ الفِتَنِ والإِضْطِرَابَاتِ، سَواءً في المَراحِلِ الأُوْلَى مِنْ حَيَاةِ صُدُورِ الأَئِمَّةِ العَالَمَ المَرَاحِلِ الأُولَى مِنْ حَيَاةِ صُدُورِ الأَئِمَّةِ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ المُنْطِ القَرَارِ الإِسْلَامِيِّ العَالَمِيِّ العَلَمَ المَوْلِ القَرَارِ الإِسْلَامِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمُولِ القَرَارِ الإِسْلَامِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمَةِ عَلَيْ الْعَرَارِ الإِسْلَامِيِّ العَلَمَ العَرَارِ الإِسْلَامِيِّ العَلَيْلِيِّ الْمُولِ القَرَارِ الإِسْلَامِيِّ العَالَمِيِّ العَالَمُ العَلَيْلِ الْمُعَلِيِّ الْعَلَقِيْدِ الْعَرَادِ الإِسْلَامِيِّ العَالَمُ العَالَمُ المَالِيَّةِ الْعَرَادِ الْمُعَلِيِّ الْعَرَادِ الْمَالِيَةِ الْعَالَمُ الْعَرَادِ الْمُعَلِيَةِ الْمَلِيَالْمُولِ الْمَوْلِيَالِيَّةُ الْمَالِمُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمِلْوِيْلِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيْلِيَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَ

أو لمنْعِهِم عن إظهارِ الحُزنِ الشَّعبِيِّ على مقتلهِ، بل لِنُذَكِّرَ الأُمَّةَ بِعَدَمِ الإلزامِ عليها شرعاً أَنْ تَعْمَلَ مِثْلَ هذا ولا أَنْ تشتغلَ اليومَ بأخذِ الثَّارِ مِنَ المسلمينَ بعدَ القُرُونِ الطَّويلَةِ الَّتِي ذَهَبَ فيها الجميعُ إلى العالمِ الآخرِ، وإنَّا نُذَكِّرُ الجميعُ بمُعَالِجَةِ الجُرَاحِ وحُسْنِ الاهْتِدَاءِ والاقْتِدَاءِ بالمَّبُوعِ الأعظم وَ المُعظم وَ المُعلَق اللهِ وبخُلفائهِ، ومنهم الإمامُ عليٌّ زينُ العابدينَ ومَنْ في عهدهِ مِنْ أهلهِ، فهؤلاء وبخُلفائه، ومنهم الإمامُ عليٌّ زينُ العابدينَ ومَنْ في عهدهِ مِنْ أهلهِ، فهؤلاء لم يقيمُوا مأتماً ولم يَلْبَسُوا سَواداً ولم يجيشُوا شُعوباً ضِدَّ بعضِهمُ البعض، وإنّها فعَلَ هذا ودَعَا إليه قومٌ لهم في الأمر رأيٌ ومندوحة بها لَزِمَهُم مِنْ عُقْدَةِ الذّنبُ وتفريطِ الأُصُولِ، ونحنُ لا نرى في هذهِ الجُزئيَّةِ الاختياريَّةِ عُقْدَةِ الذَّنْبِ وتفريطِ الأُصُولِ، ونحنُ لا نرى في هذهِ الجُزئيَّةِ الاختياريَّةِ أَمراً يجِبُ الوُقُوفُ عِنْدَهُ أَو الاختلافُ عليهِ، فمنهَ جُنا منهَجُ ٱلغَطِ الْأَوْسَطِ مِنْ بَقِيَّةِ السَيْفِ، وإليهِ نَدْعُو وعليهِ نَحيى ونَمُوتُ ونُبْعَثُ، ﴿ وَلَكُلِ وَجُهَةً هُولُوا النَّعَيْرَتِ ﴾ [البقرة: 18].

خِلَالَ مَرَاحِل الوَهَنِ والغُثاءِ الْمُسَيَّسِ.

فَالمَدْرَسَةُ الْأَبُوِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي وَجُهِهَا العِلْمِيِّ الْأَخْلَاقِيِّ ظَلَّتْ مُلْتَزِمَةً بِالدِّيانَةِ ونَشْرِهَا فِي الأُمَّةِ بَعِيْداً عَنِ المَعَارِكِ الدَّامِيةِ مُلْتَزِمَةً بِإِنْقَاذِ ما يُمْكِنُ إِنْقَاذُهُ فِي طُوْفَانِ التَّحَوُّلات السِّيَاسِيَّةِ وَالْمُسَيَّسَةِ.

عند الساسة العالمين: الكلُّ عدوٌّ: الوسط والمُفرِط والمُفرِط، والمُفرِط، والبقاء مع نقاء الأصل مستحيل؛ لكن نسبية الخفظ محنةٌ

وكما هُوَ معلومٌ في مسيرةِ التَّارِيخِ أَنَّ بَقاءَ الشيءِ على أصلِهِ مِنَ المستحيلاتِ، لكنَّ نِسبيَّةَ الجفظِ واستمرارَ آثارِهِ وغِرَاسَهُ يُمْكِنُ تحديدُهُ وتحديثُهُ وإحياؤُهُ، ولهذا فإنَّ السَّاسَةَ العالميِّينَ والوُكلاءَ المُنتفِعينَ قد تَظَافَرُوا قَدِيهاً وحَدِيثاً على تجفيفِ منابع الإسلامِ الأَبويِ المُنتفِعينَ قد تَظَافَرُوا قَدِيهاً وحَدِيثاً على تجفيفِ منابع الإسلامِ الأَبوي سواءً من أتباع المُمَّطِ اللَّهُ وَسَطِ عموماً أو من بَقيّة السِّيفِ خُصوصاً، بل وحَتَّى مِنْ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ، فالكُلُّ أمامَ المستثمرِ عَدُوُّ بل وحَتَّى مِنْ مُهِاَّتِهِ أَنْ يُسَخِّرَ الاخْتِلافَ وأسبابَ الجلافِ واحدُّ، فالمستثمرُ مِنْ مُهماً تِهِ أَنْ يُسَخِّرَ الاخْتِلافَ وأسبابَ الجلافِ لمصلَحَتِهِ في المختلفينَ لِيَنْهَدِمَ البِنَاءُ بأيدي أهلِهِ على بعضِهم البِعضِ، وهذا هُوَ العَمَلُ الدَّؤُوبُ حَتَّى اليومَ.

وإِنْ بَقِيَ شِيءٌ من الحِفْظِ لما نَحْنُ بِصَدَدِهِ فإنَّما هُوَ بَاقٍ بِحِفْظِ الله، فاللهُ خيرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرحَمُ الرَّاحِينَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحُرِّجُ الْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحُرِّجُ الْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مَنَ ٱلْمَيِّتِ مَنَ ٱلْمَيِّتِ مَنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## ظاهِرَةُ الانْسِلاخِ عَنِ ٱلتَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ لَدَى الأَتْبَاعِ

في كلِّ مرحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ التَّغَيُّراتِ السِّياسيَّةِ تبرُزُ عِدَّةُ وُجُهاتٍ وقَضَايا واتجاهاتٍ، ويكونُ لهَذِهِ الوُجْهاتِ والقَضَايا اختراقُ للواقع وتأثيرٌ عليه، ويمِقْدَارِ قُوَّةِ الإعلامِ وعَوَامِلِ تأثيرِ الثَّقَافَةِ وضُغُوطِ الاستتباع، وضَعْفِ محصَّلاتِ الوعي بِالطَّريقَةِ والمدرسَةِ والالتزامِ تنجلي بِوُضُوحٍ ظاهِرَةُ تَخَلِّي الأجيالِ عن التَّمَسُّكِ بِمَفَاهيمٍ وعلاقاتِ النَّمَطُ الأَوْسِطِ والتأثُّرِ بها ليسَ مِنْ دائِرَتِهم وثَقَافَتِهم الأَبُويَّةِ.

الإلحاد والردة

\* فَحِيناً على صِفَةِ الخُرُوجِ والْمُرُوقِ الكُلِّيِّ خارِجَ دائِرَةِ الدِّيانَةِ - كَمَا جَرَى فِي مرحَلَةِ الشُّيُوعِيَّةِ - وقراءَةِ الدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ بِمَنْظُورٍ اشتراكيٍّ مُلْحِدٍ.

الاستحسان لمذهب النقض والقبض \* وحيناً على صِفَةِ الاستحسانِ لَمَذَاهِبِ النَّقْضِ والقَبْضِ، والانطواءِ تحتَ مِظَلَّةِ شُيُوخِها وأَسْقُفِها السِّياسِيَّةِ والاقتصادِيَّةِ، وقراءَةِ الدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ بِمَنْظُور حَرَكِيٍّ طَبْعِيٍّ مُسَيَّسٍ، مُخْتلِفِ الأنهاطِ والنَّهاذِج.

\* وحِيناً على صِفَة الانطواءِ في الأحزابِ الدِّينيَّةِ الإسلاميَّةِ ذاتِ

الحزبية

العلاقَةِ بالتكوينِ السِّياسيِّ للمرحَلَةِ، وتحتَ سقوفِها التنظيميَّةِ المحظورَةِ حيناً فِي الواقِع الغُثَائِيِّ والمُسَيَّسَةِ حيناً مِنْ خارِجِهِ.

التمود ضد القديم المهترئ نحو الحضارة الحديثة

\* وحيناً على صِفَةِ التمرُّدِ المُبطَّنِ ضِدَّ القديمِ المُهتَرِئِ، والتَّحَوُّلِ المباشرِ إلى مُعطياتِ الحضارةِ الحديثةِ الدَّاعِيةِ إلى التَّجديدِ والتَّحَرُّرِ من القديمِ بِكَافَّةِ نَهاذِجِهِ وأُطُرِه المُتوارَثَةِ، ويحمِلُ هذا الفكرَ غالِباً في الوَاقِعِ العَرييِّ والإسلاميِّ دُعاةُ المدارِسِ العِلمانِيَّةِ والعَلْمَنِيَّةِ العَوْلِيَةِ العَرييِّ والإسلاميِّ دُعاةُ المدارِسِ العِلمانِيَّةِ والعَلْمَنِيَّةِ العَوْلِيَةِ اللهَوْرونَ بالمادَّةِ وتطوُّرِها العِلْمِيِّ في الحَيَاةِ، والمُنطَلِقُونَ العَوْلِيَةِ أَو الرُّؤى النَّوَى الغربيَّةِ أَو الرُّؤى الثَّقافيَّة التَّولِيقِيَّة أَو الرُّؤى النَّقَاقِيَّة التَّولِيقَةِ المَّقَاقِ المُنطَلِقُونَ النَّقَاقِيَّة التَّولِيقَةِ أَو الرُّؤى المُنطَقِقَة التَّولِيقَةِ أَو الرُّقَى العَربيَّةِ أَو الرُّقَى الغَربيَّةِ أَو الرُّقَى الغَربيَّةِ أَو الرُّقَى الغَربيَّةِ أَو الرُّقَاقَة التَّولِيقَةَ التَّولِيقَةِ اللهَ المُفَاقِةِ المَّقَاقِيَّةِ التَّولِيقَةِ اللهَ المُفَاقِقَةُ التَّولِيقَةِ اللهَاقِةِ المُفَاقِةِ المُفَاقِقَةُ التَّولِيقَةِ المُفَاقِةُ التَّولِيقَةِ المَاقِقِةُ المُفَاقِةُ التَّولِيقَةِ المُفَاقِةُ التَّولِيقَةِ المَّولِيقِةِ المُفَاقِةِ المُفَاقِةِ المُفَاقِةِ المُفَاقِةُ التَّولِيقَةِ المُفَاقِةُ التَّولِيقَةِ اللَّهُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ التَّولِيقَةِ المَاقِقَةُ التَّولِيقَةُ اللَّهُ الْمُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المَاقِقَةُ المُفَاقِةُ المَاقِقُونُ المُفَاقِةُ المُفَاقِةُ المَاقِقِةُ المُفَاقِةُ المَّذِيقِةُ المُفَاقِةُ المَّذِيقِيقِةُ المَاقِقُةُ المَاقِقُولِيقِيقِيقِ المُفَاقِةُ المَاقِقَةُ المَاقِقَةُ المَاقِقَةُ المَاقِقَةُ المَاقِقُولُ المُفَاقِةُ المُقَاقِةُ المَاقِقُولِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ المَنْفِقِةُ المَاقِقُولُ المُفَاقِقُولِيقِيقِيقِيقِ المُعْلِيقِيقِ المَاقِقُولُ المُفْرِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُفْرِقِيقِ المُفْرِقِيقِيقِ المُفْرِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُفْرِقِ المُفْرِقِ المُفْرِقِيقِ المُفْرِقِ المُفْرِقِ المُفْرِقِقُولُ المُفْرِقِيق

\* وحيناً على صِفَةِ الثَّورَةِ الطَّائِفِيَّةِ ضِدَّ مذاهِبِ أَهلِ السُّنَّةِ

الثورة الطائفية ضد أهل السنة

(١) **العلمانية**: هيمنة الفكر المادي على الفكر الغيبي الإسلامي، وكان ذلك بعد إعلانها في تركيا على يد أتاتورك.

العلمنة: تطويع النصوص والفهوم الإسلامية لتناسب خدمة المفاهيم العلمانية على يد المسلمين المتأثرين بالفكر الأوروبي أو المتخرجين من مدارسه.

العولمة: إجبار العالم على قبول (القطب العالمي الواحد) سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

والإشارةُ في القُرآنِ واضِحةٌ ضِدَّ الصِّراعِ مِنْ أَسَاسِهِ، والمُخَاطَبَةُ القُرآنِيَّةُ نِدَاءٌ لمثلِ رِجالِ ٱلمُعَطِ ٱلْأَوْسَطِ أَنَ يَتَدَخَّلُوا بِينَ الطَّائِفَتَينِ القُرآنِيَّةُ نِدَاءٌ لمثلِ رِجالِ ٱلمُعَطِ ٱلْأَوْسَطِ أَنَ يَتَدَخَّلُوا بِينَ الطَّائِفَتَينِ الْقُورَانِيَّةُ لِنَ المُتَصَارِعَينِ، ولو باستخدامِ المِّلاح إذا لَزِمَ.

وهذا النَّداءُ قَدْ تَجَاوَزَتْهُ المَرَاحِلُ وأوصلَتْهُ الأحقَادُ والتَّنَاقُضَاتُ إلى أوجِ التَّصَادُمِ والمَوَاجَهَةِ، بل وإلى الزَّجِّ بأهلِ الاعْتِدَالِ والتَّوسُّطِ

في أَتُونِ المعرَكَةِ.

عوامل الانسلاخ ستة

وكما يبدو فإنَّ كافَّة النَّماذِجِ المُشَارِ إليها سَلَفَاً قد أَسْهَمَتْ إسهاماً بالِغَاً - مُنْذُ بداياتِ عهدِ الغُثَاءِ - في انسِلاخِ العَشَرَاتِ من أتباعِ مَدَارِسِ ٱلمُطَ ٱلْأَوْسَطِ إلى ما يعارِضُها مِنَ الدَّعَواتِ والمفاهيم، ويتحدَّدُ العامِلُ الرَّئيسُ في هذا الانسلاخِ بها يلي:

- ١- تحوُّلِ العالمِ العربيِّ والإسلاميَّ عن مرحلةِ القَرَارِ الواحِدِ
   إلى القَرارِ المُجَزَّالِ بِحَيثُ يَصْعُبُ على المُسلِمِينَ التِّخَاذُ قرارٍ
   مُوَحَّدِ.
- ٢- امتِلاكِ العالمِ الغَربيِّ قرارَ المرحلَةِ وتسييرَ دَفَّةِ الشُّعُوبِ فيها
   مَعَ تَسيير دَفَّةِ الأنظِمَةِ ومُحْرَجَاتها.
- ٣- إضعافِ الدِّراسَةِ والثَّقَافَةِ الإسلاميَّةِ الأَبوِيَّة بِكافَّةِ أَنهاطِها، وإدخاهُا في مفاهيم (التَّطبيع والتَّسييسِ) لِقَبُول ثقافَةِ الآخرِ مقابِلَ نَفْي وتجفيفِ مَنَابعِ الثَّقَافَةِ الإسلاميَّةِ الأَبوِيَّةِ.
- ٤- تشجيع الرُّؤى الإسلاميَّةِ المُسَيَّسةِ والمُتنَاقِضةِ لاستلام مَوَاقِعِ القَرارِ بديلاً عنِ المذاهِبِ الإسلاميَّةِ العالمَيَّةِ وأشياخِها لإنجاح سياسِتِهِ ورُؤْيَتِهِ.
- ٥- تسخير الوَسَائِلِ الإعلاميَّةِ المُتنَوِّعَةِ لِكَشْفِ مُتَنَاقِضَاتِ وعُيُوبِ وأخطاء وإفراطِ وتفريطِ المَدَارِسِ الأَبُويَّة، ونقضِ

ثِقَةِ الأجيالِ الحائِرَةِ بِمَنْهَجِيَّةِ الإسلامِ الْمُتَوَارَثَةِ مِنْ خِلالِ الْمُتَاوِرَةِ مِنْ خِلالِ المُتَناقِضَاتِ وحَجْبِ المَحَاسِنِ والفَضَائِل.

١ حفع الأجيالِ التعليميَّةِ والثقافيَّةِ مِنْ أبناءِ وأحفادِ المدرسةِ الأَبوِيَّةِ بعدَ انقطاعِهِم عن منابعِ مدارِسِهم التقليديَّةِ إلى الدِّراسَاتِ العلمِيَّةِ الحديثةِ المجرَّدةِ عن الارتباطِ بِالثَّقَافَةِ الدِّراسَاتِ العلمِيَّةِ الحديثةِ المجرَّدةِ عن الارتباطِ بِالثَّقَافَةِ الأَبوِيَّةِ خُصوصاً وعُموماً، وتزيينُ عِلْمِ الخِدْمَاتِ وإثارةِ العَوَاطِفِ كَبديلٍ عن علومِ الدِّيانَةِ الشَّرْعِيَّةِ وأخلاقِها، حتَّى تَلِينَ العَرَائِكُ.. وَقَدْ لانتْ.

وبهذا وبِمِثْلِهِ وأمثالِهِ من سِياساتِ الغُثاءِ والوَهَنِ بَرَزَ في واقعِنا المعاصر نهاذِجُ الرَّافِضِينَ والمُنْسَلِخِينَ والشَّاتِمِينَ واللاَّعنِينَ والمُتربِّصينِ وهَلُمَّ جَرَّا، وكثيرٌ منهم لا يعلمونَ أَنَّهُم قد خُدِعُوا واستأثرَ الشَّيطانُ بِعَواطِفِهم لِتَدميرِ بِنَاءِ دينِهم وشِرعَتِهم، ولو عَلِمُوا ذَلِكَ ما فَعَلُوا شيئاً ممَّا هُمْ عليهِ وإليهِ، ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام:١١٢].

لَقَدْ اشترَكَ الْمِئَاتُ والآلافُ مِنْ أَبناءِ الإسلامِ في مَعْرَكَةِ الهَدْمِ ضِدَّ مدارِسِهم الأَبُوِيَّةِ وهم يَعْتَقِدونَ أَنَّهم ينصُرُون المِلَّةَ والدَّعوةَ في الإسلامِ ويُطهِّرونَها مِنَ الإفكِ والشِّركِ والبدعةِ والخيالاتِ والاستحضاراتِ وعِبَادَةِ الذَّواتِ والجَهالاتِ الخ...

لقد اشترك آلاف المسلمين في هدم مدارس الأبوة نصرا للملة والدين والحقيقة السياسيَّة أنَّهم يُنفِّذُونَ خُطَّة سِياسِيَّة ضِدَّ هُويَّاتهِم التَّارِخِيَّةِ والإسلاميَّةِ، وتحتَ سَمْعِ وبَصَرِ خُبراءِ التَّسييسِ والتَّدنيسِ، وَقَدْ حَقَّقُوا في مسيرَتهم الانسلاخِيةِ أوسع مساحاتِ الاستثمارِ في الإنسان رَجُلاً أو امرأةً وفي الواقعِ المُعاشِ وفي الثَّقَافَةِ والعِلْمِ وفي الغايةِ والمصير وإلى (جُحْر الضَّبِّ).

اتهم دعاة المدرسة الأبوية بإشغال الشباب بالزيارات والدروشة والأناشيد والاستحضارات

لَقَدْ اعتقدَ المُندُ فِعُون والمُنتُفِعُون أَنَّا نَمْنَعُهُم عن منهَجِ الآباءِ الأَئِمَّةِ وَنُحَرِّضُ الأجيالَ ضِدَّ مَنْهَجِيَّةِ آلِ البَيتِ، وَقَدْ فعل مثلَ هذا أمثالَهُم مِنْ دُعَاةِ القَبْضِ والنَّقْضِ عندما اعتبرُوا دُعَاةَ المَدرَسَةِ الأَبُويَّةِ مِنْ دُعَاةِ القَبْضِ والنَّقْضِ عندما اعتبرُوا دُعَاةَ المَدرَسَةِ الأَبُويَةِ حاجِزاً يمنَعُ الشَّبابَ عنِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ويشغَلُونَهُم بالتُّرَّهاتِ والزِّياراتِ والأناشيدِ والدَّروشَةِ والاستحضاراتِ، واعتبرَ هؤلاءِ مسألَةَ الإِعَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ للإسلامِ الحَقِّ واجباً شَرْعِيًا استباحُوا به الدِّماءَ والفُروجَ والأموالَ، وحَقَّقُوا لأنفُسِهم وللشَّيطَانِ مَطْلَبَهُ الإِقليميَّ، وها هُمْ حَتَّى اليومَ في الحياةِ المُعاصِرَةِ لم يصنعُوا للإسلامِ الخائِرةِ مَكْسَباً بِقَدْرِ مَا حَقَّقُوا الكثيرَ والكثيرَ لِرجال المالِ والأعمالِ عليَّا وعالميًّا.

ولابُدَّ من البدائِلِ - وها هِيَ البدائِلُ المجهَّزَةُ مَرْحَلِيَّاً تَتَحَرَّكُ بِبُطْءٍ في مكانٍ مَا وتتحرَّكُ بِحُرِّيَّةٍ وقُوَّةٍ في مكانٍ آخَرَ - لإِعَادَةِ ترتيبِ الفوضى الخلاقة هي التي تصنع البدائل الواقِعِ المُحيطِ لِتَدْخُلَ مَرْحَلَةَ الصِّراعِ الطَّائِفِيِّ أَو مَا يُسَمَّى اليومَ بـ (الفَوضى الخَلَّاقَةِ)، وبِشِعَارَاتٍ جَاهِزَةٍ، والمُنْدَفِعُون والمُنْتَفِعُون قَومٌ كُثُرٌ.

ولابُدَّ مِنْ خَوضِ المعرَكَةِ لِيرتَاحَ الإبليسُ بِلَونِ الدِّمَاءِ وَهِيَ تُغَطِّي مِسَاحَةَ الأرضِ مِنْ أجسادِ خُصُومِهِ الآدميِّنَ، ثُمَّ ما يَلْبَثُ أَنْ يُعِيدَ ويَسْتَعِيدَ الكَرَّةَ مِنْ جديدٍ وَبِرُوْىً وأفكارٍ أُخْرى تُحَقِّقُ له بالإِفْكِ والكَذِبِ ما يُريدُ: ﴿كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصَّفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ والكَذِبِ ما يُريدُ: ﴿كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصَّفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِللْاسَنِ ٱصَّفُرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِلْاسَنِ ٱللَّهُ مِنْ عَنْ بَهُمَا أَنْهُمَا إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿اللَّهُ مَا عَنْ مَنْ عَنْ مَا أَنْهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ ا

ومَعَ هَذَا كُلِّهِ فالأمرُ المُقَدَّرُ كائنٌ، والمقرَّرُ مِنْ عندِ الله وقوعُهُ حاصلٌ، ولَسْنَا حريصينَ على استجلابِ عواطفِ أو عقولِ المُخَالِفِينَ ولا المُحِبِّنَ، وإنَّما نحنُ بصدَدِ البيانِ مِنْ بابِ العِلْمِ الذي عَلِمْنَاهُ، وَقَدْ قال المعلِّمُ الأعظمُ وَيَنِيلِهِ: «إذا لَعَنَ آخرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّهَا فَمَنْ كانَ عندَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ، فإنَّ كاتِمَ العِلْمِ يومَئِذٍ كَكَاتِمِ ما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ العَلْمِ يومَئِذٍ كَكَاتِمِ ما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْلَمُ اللهِ اللهِ المُحَمَّدِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ومع هذا فأمر الله نافذ ولسنا حريصين على استقطاب المخالفين أو المحبين بل ببيان العلم حتى لا نقع في الإثم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجَه في «السُّنَن» (٢٦٣) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٤٣٠).

## هل سَلِمَتْ مَدْرَسَةُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ مِنَ الجُنُوحِ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

سؤالٌ مُهِمُّ جِدَّاً، وَسَنُجِيبُ عليهِ...

ولكنْ قبلَ الإِجَابَةِ: وهل سَلِمَ غيرُها مِنَ الجُنُوحِ إلى الإفراطِ والتَّفْرِيطِ؟ فالَّذِينَ يَضَعُونَ الأسئِلَةَ مِن هذا النَّمَطِ إنَّا هُمْ يُشيرُونَ بِالخَطَأِ الوَاضِحِ والإِدَانَةِ الَّتِي لا تقبلُ اللَّدَافَعَةَ عَنْ مدرَسَةِ ٱلمَّطَ اللَّوَسَطِ أو حتَّى عن غيرِها مِنْ المدارِس الأَبُويَّة فَقَطْ.

مفهوم المدارس الأبوية

ومفهومُ المدارسِ الأَبُوِيَّة هي: المدارسُ القائِمَةِ على حُبِّ آل البَيتِ باعتدالٍ، والتزامِ المذهبيَّةِ الإسلاميَّةِ القائِمَةِ على السَّلامَةِ، والأخذِ بِمَذْهَبِ النُّهْدِ والذَّوقِ المعروفِ بالتَّصَوُّفِ، وهو ثَمَرَةٌ من ثَمَراتِ عِلْم الإحسانِ، مِنْ غيرِ إفراطٍ ولا تَفْريطٍ.

وعند التَّدْقِيقِ الواعي فِيمَنْ يَضَعُ مِثْلَ هَذِهِ الأسئِلَةِ ويثيرُها فِي الواقعِ الغُثَائِيِّ المشتَّتِ فإنَّما يشيرُ النَّظُرُ الواعي إليهِ وإلى أمثالِهِ بالجهلِ وعَدَمِ دِرَاسَةِ الأُمُورِ دِراسَةً إسلاميَّةً واعِيَةً، وما أصابَنَا البلاءُ والاجتراءُ إلا من جَهل الحاملِينَ ألويةَ الدِّيانَةِ

فأهلُ ٱلغَطِ ٱلأَوْسَطِ جُزئِيَّةٌ لا تَتَجَزَّأُ من الإسلامِ ذاتهِ، وهل يَسْلَمُ المسلمونَ بِعُمُومِهم من الوقوعِ فُرادَى وجماعاتٍ أو مذاهبَ أو رُؤَىً في الجنوح والإفراطِ والتَّفرِيطِ؟ والإجابةُ: لا.

الجميع يعاني نفس المشكلة لكن لا أحد يبحث عن العلاج إذن فالجميعُ يُعاني المُشكِلة، ولكِنْ مَنِ الَّذي يبحَثُ عن حَلِّها؟ فالبحثُ عن الحلِّ أوَّلُ أسبابِ العلاجِ، ولكنَّ المُلاحَظَ والمُقرَّرَ في حياةِ الأُمَّةِ أنَّ كثيراً من أطرافِ الحَرَكةِ لا تَبْحَثُ عن علاجٍ لا في خيرها، وإنها تُعمِّقُ وتثيرُ الأَزْمَاتِ فَتُثارُ كَوَامِنُ في نفسِها ولا في غيرها، وإنها تُعمِّقُ وتثيرُ الأَزْمَاتِ فَتُثارُ كَوَامِنُ الجهاعاتِ وتُشتَّتُ الأذهانُ في ملاحَقةِ التَّناقُضاتِ والمتناقضاتِ المُخاعاتِ وألمتناقضاتِ والمتناقضاتِ ولا تشخيصٍ ولا لِتَنَفَجَرَ أوضاعُ المسلمينَ مِنْ داخلِها وَبِدُون حَلِّ ولا تشخيصٍ ولا معالجةٍ، وللأَسفِ.

حتى أتباع النمط الأوسط ظهرت فيهم نهاذج الجنوح: الإفراط والتفريط ومَعَ هذا وذاكَ فَمَدْرَسَةُ ٱلنَّمُطِ ٱلْأَوْسَطِ - كها أَطلَقْنا عليها تَبَعاً لِفَهْمِ النَّصِّ الأَبُويِّ - قد تَعَرَّضَتْ من خلال سلوكِ الأَتْباعِ وفهمِ بَعْضِ جُزئِيَّاتِ العِلْمِ والدِّيانَةِ إلى الجنوحِ والإفراطِ والتَّفريطِ، والإفراطُ والتَّفريطُ مَيْلُ عن الحَقِّ وليسَ استعاضةً عنه، وَمِنَ الأَمانَةِ أَنْ نَجْعَلَ دَعْوَتَنا لإصلاحِ مدرسَةِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ أو غيرِها دعوةً إِعَادَةٍ وعَوْدَةٍ إلى الاعْتِدَالِ، وكَفَى.

إِنَّ الإِفْرَاطَ وَالتَّفْرِيطَ الذي أَثْبَتْنَاهُ فِي سَلُوكِ أَتْبَاعَ مَدْرَسَةِ ٱلْمُطِّ

ٱلْأَوْسَطِ هُوَ ذَاتُهُ مُوجُودٌ وَبِاندِفَاعٍ فِي المَدَارِسِ المُعَارِضَةِ لَهَا، وَمِنْ نَهَاذِجِهِ إصدارُ الأحكامِ الجُزَافِ على المذهَبِ أو الجهاعَةِ بِالشِّركِ أو البِدْعَةِ أو غيرِها مِنْ مُسَمَّياتِ الإفراطِ، وفي الأحكامِ أو التَّفرِيطِ عند تجريدِها الكُلِّ عن الخير والأمانَةِ والسَّلامَةِ والنَّجاةِ فِي الدَّارَين.

إِنَّ قَضِيَّتَنَا وَاحِدَةٌ، وعَدُوَّنَا وَاحِدٌ، ومصيرَنا كَذَلِكَ، وإشكالْنَا جَمِعاً هُو تَبَنِّينَا سياسَةَ التَّفرِيقِ للوَاحِدِ، والقرآنُ يعالِجُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ لدى الجميع ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَمِنَهُمْ فِي شَيَءٍ إِنَّمَا لدى الجميع ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَمِنَهُمْ فِي شَيءٍ إِنَّمَا لدى الجميع ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَمِنَهُمْ فِي شَيءٍ إِنَّمَا لَمَ مُنْ هُمُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام:١٥٥]، وعلى هذا المعنى الرَّبَّانيِّ يجِبُ أَنْ نَحْصُرَ القَضِيَّةَ ذَاتهَا فِي ثلاثَةِ أَبِعادٍ: اعتدالٍ، إفراطٍ، وتَفْريطٍ.

وعلى الجميع العَمَلُ الواعي لِرَبْطِ المَجْمُوعاتِ والمَذَاهِبِ والنِّحَلِ والنِّحَلِ والنِّحَلِ واللَّوْريط، وإذا ما وَقَعَ الأتباعُ والرُّوَى بالاعْتِدَالِ، ومجانبَةِ الإفراطِ والتَّفْريط، وإذا ما وَقَعَ الأتباعُ في شيءٍ مِنْ ذَلِكَ لِسَبَبِ ما أو فَهْمٍ ما، فالحكمَةُ والمَوعِظَةُ الحَسَنَةُ والمُجَادَلَةُ بالَّتِي هِيَ أحسنُ كَفِيلَةٌ بإيرادِ الحَقِّ مِنْ طَرَقِي الجُنوح.

وهذا أساسُ التَّشخِيصِ المُؤَدِّي إلى سَلامَةِ المُعَالِجَةِ لِلَّذِينَ يَفْهَمُونَ المُقصُودَ والمُرادَ من هذا الأمرِ، وَهُم المُرجَونَ في إِعَادَةِ ترتيبِ الوَعي والإِدْرَاك مِنْ كُلِّ وُجْهَةٍ أو جَمَاعَةٍ.

وأَما الْمُنْتَفِعُونَ والمُنْدَفِعُونَ فَهُم وَقُودُ الفِتَنِ، وَهُمْ أَسْبَابُ اتِّسَاع

المندفعون والمنتفعون هم وقود الفتن الخَرْقِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وَهُمْ قَومٌ كُثْرٌ أصابهم داءُ الأُمَمِ: البَغْضَاءُ والحَسَدُ(١).

وفَلْسَفَةُ مَفْهُومَيِ البَغْضَاءِ والحَسَدِ مِنَ الوُجْهَةِ الشَّرْعِيَّةِ تُشِيرُ إلى عِلَّتَين:

الأُولى: طَبْعٌ مَرِيضٌ مُصَابٌ بِدَاءِ الأَنَا والأَنَانِيَّةِ.

الثَّانِيَةِ: استتباعٌ لِرُوى شَيْطانيَّةٍ اخترَقَتِ الأَمُمَ عبرَ التَّارِيخِ، فكانَ داؤُها سَبَباً في إهلاكِها وإهلاكِ غيرِها (داءُ الأَنُوِيَّةِ).

والسَّلامَةُ مِنْ هَذَا الدَّاءِ مُتَابَعَةُ نَصِّ الحديثِ النَّبوِيِّ وما يحمِلُهُ مِنْ مُعَالِجةٍ «أَلا أَدلُّكُم على شيءٍ إذا فَعَلْتُمُوه تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ مِنْ مُعَالِجةٍ «أَلا أَدلُّكُم على شيءٍ إذا فَعَلْتُمُوه تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنِكُم»(٢).

وهل يختلِفُ اثنانِ أَنَّ مَنْهَجَ ٱلمُّطِ ٱلْأَوْسَطِ هُوَ إِفْشَاءُ السَّلامِ في الشُّعوبِ، وأَنَّ مَنْهَجَ ٱلمُّطِ ٱلْأَوْسَطِ - من بَقِيَّةِ ٱلسَّينِ وَسَادَةِ الشُّعوبِ، وأَنَّ مَنْهَجَ ٱلمُّطِ ٱلْأَوْسَطِ - من بَقِيَّةِ ٱلسَّينِ وَسَادَةِ السَّيِّ وَمَا الصُّلِ ٱلْوَاعِيُ وَمِنْ غيرِهِم - هو عَينُ ما دَعَا إليهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا اللهِ عَيْلَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا دَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا دَنَّ عليهِ في الحَديثِ؟

الحسد والبغضاء طبع مريض واستتباع لرؤى شيطانية

<sup>(</sup>١) قال النبي عَلَيْهِ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ»، أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٥١٠) وأحمد في «مسنده» (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٠٣).

الجميع مصاب بعقدة الخوف من الآخر

إِنَّ التَّعقِيدَاتِ المُتراكِمَةَ فِي عُقولِ الأتباعِ المَخْدُوعِينَ فِي المَدَارِسِ الإسلاميَّةِ المتنوِّعةِ - سواءً كانَتْ أَبُوِيَّةً تقليدِيَّةً أم حديثَةً تَولِيفِيَّةً - قد أصابَتِ الجميعَ بِدَاءِ الخوفِ وعُقْدَةِ القَلَقِ مِنَ الآخرِ، حَتَّى لم يَعُدْ لَدَى الفَرْدِ أو الجماعةِ مِسَاحَةٌ تَتَّسِعُ للآخرِ أو حَتَّى القَبُولِ بِهِ، ما زادَ لأمرَ تَعْقِيداً وإشكالاً، وأعطى الشَّيطانَ قُدْرَةً أوسَعَ على احتِناكِ الجماعَةِ مِصْد.

المدارس المعارضة للمدرسة الأبوية

إِنَّ أَمَامَنا عِدَّةَ مَسَائِلَ يَضَعُها الآخرونَ مِنَ المُعارِضِينَ للمِدَارِسِ الأَبوِيَّةِ، وَهُم - كها سَبَقَ ذِكْرُهم - عِدَّةُ مَدَارِسَ:

١ - مَدَارِسُ عِلْمَانِيَّةٌ وعَلْمَنِيَّةٌ وعَوْلَمَيَّةٌ.

٢- مَدَارِسُ حِزْبِيَّةٌ وفِئَوِيَّةٌ إِقْلِيمِيَّةٌ.

٣- مَدَارِسُ إلحادِيَّةُ عالِيَّةٌ وإقْلِيمِيَّةٌ.

٤ - مَدَارِسُ تَولِيْفِيَّةٌ حُكُومِيَّةٌ وشِبْهُ حُكُومِيَّةٍ.

٥- مَدَارِسُ إسلامِيَّةُ مَذْهَبِيَّةٌ طَائِفِيَّةٌ مُسَيَّسَةٌ.

وكلُّ مدرسَةٍ من هَذِهِ المدارسِ تعمَلُ على إشاعَةِ النَّواقِضِ والنَّواقِصِ عن المدارسِ الأَبُويَّةِ حِيناً في العِلْمِ وحِيناً في الحُكْمِ وحِيناً في العَلْمِ وحِيناً في الحُكْمِ وحِيناً في العَادَاتِ والتَّقالِيدِ، وَهِيَ – أي: هَذِهِ المدارِسُ بِعُمُومِها – لا تحمِلُ الحَلَّ المُنَاسِبَ، ولا تُشَارِكُ في تكوينِهِ.

نَعَمْ ، إِنَّ كثيراً مِنْ هَذِهِ المَدَارِسِ تَعْمَلُ على إنجاحِ بَرَامِجَ مُعَيَّنَةٍ وَخُطَطٍ برامجيَّةٍ مُعَدَّةٍ، وتُكَرِّسُ الجُهُودَ في تَنْفِيذِها والاعتداد بها، والحديثِ عنها باعتبارِها جُزْءاً مِنْ مُنْجَزَاتِها، وهذا لا يعنينا في مَوضُوعِنا هَذَا، بَل رُبَّها كان يَعْنِي أصحابَ المَدَارِسِ أَنْفُسَهم عِندَ ذِكْرِهم محاسِنَهم والتَّشهيرِ بِغَيرِهِم.

قصة للمؤلف مع أحد أجهزة الإعلام لَقَدْ قرأتُ يَوماً ما صَحِيفةً ثَقَافِيَّةً وَقَدْ نشرتْ تحقِيقاً صُحُفِيًّا عَنْ مَنَاسَبَةٍ مِنَ الْمُنَاسَباتِ الأَبُوِيَّةِ، ولم تَزِدْ شيئاً عَمَّا يَفْعَلُهُ أمثالُهُا مِنْ مَنَاسَبَةٍ مِنَ الْمُنَاسَباتِ الأَبُوِيَّةِ، ولم تَزِدْ شيئاً عَمَّا يَفْعَلُهُ أمثالُهُا مِنْ مَمَلَةِ الصُّورِ والأقلامِ لِنَشرِ الجانبِ السَّيِّءِ المَمْقُوتِ عَنِ الأَبُوِيَّة التقليديَّة.

والسيِّءُ المَمْقُوتُ هُوَ رَصْدُ كُلُّ ما مِنْ شَانِهِ الإِثَارَةُ للآخرِينَ، وَلَسِيِّءُ المَمْقُوتُ هُوَ الغَرضِ ذاتِهِ، حتَّى صَارَ القَارِئُ لهذا المَوضُوعِ يصدِرُ حكمَهُ البَديهيَّ على هَذِهِ المناسَبَةِ وَمَنْ فيها بالشِّركِ والكُفر.

وهَذِهِ المسألَةُ مِنْ مُسَلَّماتِ المَدَارِسِ التَّولِيفِيَّةِ المُعاصِرَةِ، كَمَا أَنَّ المَّهَمَةَ بالجُنوحِ والشِّركِ مَدْرَسَةٌ مَعْلُومَةٌ أَيْضاً، ولكنِّي بِقَرَاءَتِ للمَوضُوعِ مِنْ جِهَةٍ، وقراءَتِ للمَرْحَلَةِ - ومُسْتَثِمِريها مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى - تَمَيَّزَ لِي الدَّافِعُ والهَدَفُ والوَسِيلَةُ والغَايَةُ، فكَانَ ما كَانَ.

أجريتُ اتِّصَالاتي بالجِهاتِ المَسْؤُولَةِ عن المُناسَبَةِ وطلبتُ تسلِيم إِدَارَةِ المناسَبَةِ لَنَا كَجِهَةٍ عِلْمِيَّةٍ بَحْثِيَّةٍ تَنْتَمِي لِلمَدْرَسَةِ الأَبُوِيَّةِ، وبَعْدَ طُولِ مُعَارَضَةٍ مَتَّتْ المُوافَقَةُ وبَدَأ العِلاجُ.

وَمِنَ العَجيبِ أَنَّ هَذِهِ المَنَابِرَ الإعلامِيَّةَ الَّتِي عُنِيَتْ بِالتَّحْرِيش وكَشْفِ العُيوبِ صَارَ لا يعنِيها بَعْدَ ذَلِكَ نَشْرُ أسالِيبِ السَّلامَةِ ومُعالِجَةُ الجُنُوح، ولا عَجَبَ، وبينَما نَحنُ في خِضَمِّ إِعَادَةِ ترتيبِ المناسباتِ الأَبُوِيَّة وإصلاح ما أفسَدَتْهُ الأزمِنَةُ وتَرَاكُماتُها تَشرَّفْنَا بِزِيَارَةِ مَنْدُوبِين لإحدَى القَنُواتِ العربيَّةِ الكُبْرَى، وتحرَّكَ المندُوبُون لِرَصْدِ وتصويرِ العَديدِ مِنَ المشاهِدِ السِّلْبِيَّةِ والإيجابيَّةِ ثُمَّ قُدِّمَتْ لي مجموعَةٌ مِنَ الأَسْئِلَةِ حولَ المُنَاسَبَةِ، وحَرِصْتُ كُلَّ الحِرْصِ على أَنْ أُوَظِّفَ الإعلامَ في خِدْمَةِ الإسلام وإِعَادَةِ الثِّقَةِ بينَ المُصَلِّينَ، وشَرَحْتُ للسَّائِلِ أَنَّ ظاهِرَةَ السِّلبياتِ فِي الْمُنَاسَبَةِ إِنَّمَا تَعْكِسُ سِلْبِيَّاتٍ في الواقِع كُلِّهِ، فالإِدَارَةُ والوَزَارَةُ والتَّربِيّةُ والتَّعلِيمُ والثَّقَافَةُ وغيرُها تعيشُ عَشَرَاتِ السِّلْبِيَّاتِ والمُخَالَفَاتِ، وأيضاً لابُدَّ أَنْ يكونَ المسجِدُ والمناسَبَةُ خليطاً مِنْ هذا الواقع الْمُتَنَاقِضِ، ولكنَّ الْهِمَّ والأهَمَّ تركيزُ الإِعْلامِ على وَسَائِلِ التَّحدِيثِ والإصلاح والمُعَالِجَةِ كَبِدَايَةِ مسؤُ ولِيَّةٍ داخِلَ الواقع التقليديِّ لإِعَادَةِ التَّرتيبِ الشَّرْعِيِّ للمُنَاسَباتِ وما

يدورُ فيها من مُلابَسَاتٍ.

ولَّا عَرَضَتِ القناةُ هذا الأمرَ على المُجْتَمَعِ الإنسانيِّ، وشاهَدْتُ العَرْضَ والتَّعلِيقَ تبيَّنَ لي وَبِالتَّأْكِيدِ أَنَّ هؤلاءِ لا يَبْحَثُونَ عن حُلولٍ للشُّعوب، وإنَّما يبحثُونَ عن إثارَةٍ تُسْهِمُ في خِدْمَةِ الشَّيطانِ، وامتدادِ صِراع الأُمَّةِ حولَ مُتَناقِضَاتِها، وكلُّ إناءٍ بِالَّذِي فيهِ يَنْضَحُ.

وَقَدْ يَكُونُ المَندُوبِونَ أَكْثَرَ فَهُمَّ لَلُوَاقِعِ لِلَا رَأُوهُ وَسَمِعُوهُ وَفَهِمُوهُ، وَلَكِنَّ الجِهاتِ الحَامِلَةَ قَرارَ التَّسييسِ قد تَعْكِسُ الأَمرَ وَفْقَ ما رُسِمَ لَمَا وخُطِّطَ للمَرْحَلَةِ وقراءَةِ مَنْ فيها ومَا فيها.

إِنَّنَا نُصُّر كلَّ الإصرارِ على أن يَفْهم كَاقَةُ أَتباعِ ٱلْمُطَ ٱلْأُوسَطِ مِنَ المنتمينَ لِبَقِيَةِ ٱلسِّيفِ وَسَادَةِ ٱلصِّلِ أَنَّ لنا وُجْهَةَ نَظَرٍ وَاعِيَةً، وأَنَّنا لا نرغَبُ بالخلافِ ولا الاختلافِ، بل نَرْغَبُ سَلامَةِ التَّشخِيصِ لتَسْلَمَ المعالجةُ مِنَ الخَلْطِ والخَبْطِ، فَهَلْ في مطلبِنا مِنْ عَيبٍ أو احْتِكارِ أو مصادرة لآراء الآخرين؟

لَقَدْ اعترفْنَا بالحَلَلِ، ونَعْمَلُ على إصلاحِهِ، وكُلَّنَا يُسْهِمُ في بِنَاءِ المرحلَةِ وسلامَةِ استِقْرارِها، لا للاستِثْمارِ الماديِّ وإنَّما لِنِدَاءِ الواجبِ الشَّرْعِيِّ، فَهَلْ كُلُّ المستثمرينَ على هَذَا النَّمَطِ؟

إِنَّ الْمُشْكِلَةَ فِي أُولئكِ الَّذِينِ يُفَلْسِفُونَ الْخَطَأَ ولا يُعَالِجُونَهُ

نحن نصر على أن لنا وجهة نظر واعية أنّهم يَسْتَغِلُّونَ الفَلْسَفَةَ والتّعليلَ للعيشِ على حِسابِ الآخرينَ، ويَدْفَعُونَ بِالوَاقِعِ وبِضَحَايَاهُم فيهِ لِتَوسِيعِ دَوَائِرِ تُهُمِ الشّكِّ والارتِيابِ والنّقْضِ والقَبْضِ، وباسْمِ الأطهارِ مِنْ آلِ البيتِ عِنْدَ البَعْضِ، وباسْمِ الأطهارِ مِنْ آلِ البيتِ عِنْدَ البَعْضِ، وباسْمِ الإسلامِ ومَبَادِئِهِ عندَ آخرِينَ، لِتَزْدَادَ مِسَاحَةُ البَعْضِ، وباسْمِ الإسلامِ وتَتَفَكّكَ الأواصِرُ، ويعيشُ المُخَادِعُ والأَقَاكُ والمُسْتِمُ حَكَماً على حسابِ المحكومِ المَخْدُوعِ المُسْتَغْفَلِ والمُسْتَقْمُ وكَما على حسابِ المحكومِ المَخْدُوعِ المُسْتَغْفَلِ مُقَابِلَ عَرَضٍ مِنَ الدُّنيا قليل، ثُمَّ يَتَحَقَّقُ الهَدْمُ، وتَصْطَبغُ الأَيدي بِالدَّم، ويَتَكِئُ الشَّيطانُ على أريكتِهِ مُعْجَبًا بِالأبطالِ الَّذِينَ يَرْحَلُون أو يُرَحَّلُونَ مِنْ عالمَ الدُّنيا إلى عالمَ الآخِرَةِ مِنْ دَاخِلِ الفِتَنِ المُضِلَةِ والمُجتمعاتِ المُسْتَذِلَّةِ.

## المُسَاهَمَةُ في رَفْعِ حُجُبِ الشَّكِّ المُحِيْطَةِ بِٱلتَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ

مَعَ كُلِّ فِتْنَةٍ تَطْرَأُ فِي الواقِعِ العَربِيِّ والإسلاميِّ تَتَحَرَّكُ العُيونُ والأَلْسِنَةُ والشَّاشاتُ عَبرَ الصُّحُفِ والمَجَلاَّتِ والجَرَائِدِ وفي المجالِسِ والمُنَاسَبَاتِ لإِعَادَةِ الحديثِ عَنْ التَّاريخِ وَمَشَاكِلِهِ، ونبشِ جِراحِ الماضي، وما تَرتَّبَ على ذَلِكَ مِنْ وَلاءٍ وبَرَاءٍ ومَوَاقِفَ ونِزَاعٍ وصُراخِ وهُرَاءٍ، وكأنَّ الحياةَ تُقَاسُ دَائِهاً بالأحدَاثِ والمآسي، وبها ومِنْها تُتَّخذُ المَوَاقِفُ والعَلاقاتُ، وقَدْ طَغَى هَذَا الفَهْمُ على عُقُولِ الكثيرينَ مِنَ الأُمَّةِ، حتَّى صَارَ لُغَةَ التَّفَاهُمِ، وأسلوبَ التَّخَاطُبِ، ومَعْمَزَ العَلاقاتِ، ومَطِيَّةَ الحاقِدِينَ والمُسْتَثْمِرينَ للظُّروفِ.

وربَّما وَصَلَ الأَمْرُ إلى تأثُّرِ حَمَلَةِ القَرَارِ بِمِثْلِ هَذِهِ الأَعْلُوطَاتِ، فَيَبْدَأُ الشَّكُ وسوءُ الاحْتِهالاتِ، وَقَدْ يَعْمَلُ العَدِيدُ مِنْ أَهلِ الأَعْرَاضِ والأَمْرَاضِ على تَعْتِيمِ الرُّؤْيَةِ ونَقْلِ المَعْلُومَاتِ بِصُورَةٍ تُثيرُ حَمَلَةَ القَرَارِ على المُنتَمِينَ تاريخيًّا إلى المَدارِسِ الأَبوِيَّةِ فِي الإسلامِ وخَاصَّةً مَنَ لهُ انتهاءٌ لآلِ البَيتِ بِالنَّسَبِ أو بالارتِبَاطِ، ويخلِطُون وَخَاصَّةً مَنَ لهُ انتهاءٌ لآلِ البَيتِ بِالنَّسَبِ أو بالارتِبَاطِ، ويخلِطُون

في هَذِهِ المسألَةِ بَينَ أهلِ البَيتِ دُعَاةِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأُوْسَطِ وبينَ مَدَارِسِ الإفراطِ والتَّفْرِيطِ المَتَّسِمَةِ بِسِمَةِ حُبِّ آلِ البيت أو مَوَالاتِهم.

البغض الصريح أو المبطن سجية في بعض النفوس

ويبدو أنَّ البُغْضَ الصَّريحَ أو البُغْضَ المُبطَّنَ شِنْشِنَةٌ في بِعْضِ النُّفُوسِ لا خَرَجَ مِنْها ولا عِلاجَ لها، ومِثْلُ هؤلاءِ لا يَنْفَعُ مَعَهُم شيءٌ مِنَ التَّلْمِيحِ، ولا مِنَ الإفراطِ أو التَّفرِيطِ أو الاعتداد بِالنَّسَبِ والحَسَبِ، فَتِلْكَ عِلَلُ تُقَابِلُها عِلَلُ طَبْعِيَّةُ مثلُها، وَقَدْ اسْتَشْرَى داءُ الفَرِيقَينِ وغَلَبَ على محيطِ العَلاقَة بَينَ الفِئَاتِ الاجتهاعيَّة، وظهرَتْ سِلْبيَّاتُهُ وتَفَشَّتْ أَوْبِئَتُهُ وتَبَعَاتُهُ.

كها اتسع الزمان الاستيعاب الدول الصديقة في إطار تبادل المنافع فمن الضرورة أن يتسع لمن هو في دائرتها الإسلامية

والذي نَحْنُ بِصَدَدِهِ مُحَاوَلَةٌ لإِعَادَةِ الأمرِ إلى أُصُولِهِ مِنَ الدِّيانَةِ الشَّرْعِيَّةِ لمن كانَ يَرْغَبُ في الالتزامِ بِالدِّيَانَةِ، أما مَنْ لا يَرْغَبُ في رَبْطِ الوَلاَءِ بِالدِّيانَةِ فَنَرْبِطُ الأمرَ لَهُ بِالمَصْلَحَةِ الاجتهاعيَّةِ المُشْتركةِ، وَكَها اتَّسَعَتْ المرحلَةُ سِياسِيًّا واقتِصَادِيًّا فالجميعُ لهم حَقُّ المُواطَنَةِ، وَكَها اتَّسَعَتْ المرحلَةُ سِياسِيًّا واقتِصَادِيًّا وإعْلامِيًّا لكافَّةِ القُوى الإنسانيَّةِ وما يُسمَّى بالدُّولِ الصَّدِيقَةِ وصارَ للأُمَّةِ المُعاصِرةِ مَعَها قَوَاسِمُ مُشْترَكَةٌ قَائِمَةٌ على المصالِح وتَبَادُلِ المَنْفِعِ فَمِنَ الضَّرُورَةِ بِمَكَانٍ أَنْ تَتَّسِعَ لما هُوَ في دَائِرَتَهَا الإسلاميَّةِ والشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ.

وَقَدْ لاحظْنا فِي الآوِنَةِ الأخيرَةِ اتِّسَاعَ الحوارِ السِّياسيِّ وطَرْحَ

ضرورة التعايش مع العدو الصهيوني أصبح مطلبا يدعى إليه.. فلهاذا لا تتسع صدورنا لبعضنا البعض؟ التَّنَازُلاتِ خلفَ التَّنَازُلاتِ لإرضاءِ العَدُوِّ المُشْترَكِ - العدوِّ الصُّهيونِيِّ الغَاصِبِ المُحْتلِّ - كي نُحَقِّق مَعَهُ بهَذِهِ التنازلاتِ قَاسِماً مُشْترَكاً في العَيشِ بِسَلامٍ ضِمْنَ ضَوابِطَ وأُطُرٍ وضعيَّةٍ وقوانِينَ مُشْترَكاً في العَيشِ بِسَلامٍ ضِمْنَ ضَوابِطَ وأُطُرٍ وضعيَّةٍ وقوانِينَ تَوليفِيَّةٍ لاستثهارِ المرحَلَةِ وسَلامَةِ التَّعَايُشِ فِيها، ولم يَعُد الأمرُ في هذا التَّنَازُلِ سِرَّا ولا خِيانَةً ولا مخالفَةً للدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ مِنْ وُجْهَةِ نَظَر الجَميع، وخَاصَّةً رُموزُ القِراءاتِ، فلهاذَا لا تَتَسِعُ صدورُنا كَمُسلِمِينَ البَعضِ؟ ولماذا لا تَتَسِعُ قوامِيسُنا الأَدَبِيَّةُ لمن نختَلِفُ مَعَهُم لِبَعْضِنا البعضِ؟ ولماذا لا تَتَسِعُ قوامِيسُنا الأَدَبِيَّةُ لمن نختَلِفُ مَعَهُم في الفِكْرِ أو الرُّؤْيَةِ أو المذهبِ، وَمِنْ داخلِ أَدَبِ الإسلامِ نَفْسِهِ، بحيثُ لا نَحْتَاجُ إلى تَنَازُلاتٍ ولا إلى خِيانَةٍ ولا مجرَّدِ تَعْمِيةِ أَبصارٍ بعينَ لِ اللهَ عَائِهُ السَّرْعِيِّ لِقَواسِم وبَصَائِرَ لِكَسْبِ الوَقْتِ، بَلْ إلى شَجَاعَةٍ في الالتزامِ الشَّرْعِيِّ لِقَواسِم الدِّيَانَةِ المُشْترَكَة؟

رُبَّهَا احتاجَ الأمرُ إلى صرَاحَةٍ أكثَرَ وإلى بَيَانٍ أَوْسَعَ حَتَّى نَكْتَشِفَ العِلَّةَ وَنَبْدَأً فِي مُعالجَتِها، ولكنْ مَنِ الذي يَتَقَبَّلُ الصَّرَاحَةَ؟ وَمَنِ الذي يَتَقَبَّلُ الصَّرَاحَةَ؟ وَمَنِ الذي يَرْتَاحُ إلى البَيَانِ؟

إِنَّ مُشْكِلَةَ البُغْضِ الْمُرَكَّبِ لدى ضَحَايا المُرْحَلَةِ ضِدَّ أَتباعِ المدرَسَةِ الأَبوِيَّةِ خاصَّةً مَنَّ يَنتَسِبُون إلى آلِ البَيتِ لا يعدُو كونَهُ جَهْلاً بِالحَقَائِقِ، وخُصوصاً فيها يخصُّ ٱلمَطَا ٱلْأَوْسَطَ من دُعَاةِ الوَسَطِيَّةِ

الشَّرْعِيَّةِ والاعْتِدَالِ الواعي، فالإشكالُ ليسَ بِعَمِيقٍ ولا مُوجبًا للعَدَاوَةِ بينَ شرَائِحِ المُجْتَمَعِ الوَاحِدِ.

فالجميعُ في حاجَةٍ إلى قَراءَةِ الحَيَاةِ الإسلاميَّةِ وعَلاقَاتِ المُسْلِمِينَ فيها مِنَ الواقِعِ الشَّرْعِيَّ لا مِنْ تَرَاكُهاتِ المَرَاحِلِ وَحَوادِثِ التَّحَوُّلاتِ فيها مِنَ الواقِعِ الشَّرْعِيَّ لا مِنْ تَرَاكُهاتِ المَرَاحِلِ وَحَوادِثِ التَّحَوُّلاتِ ، كَما أَنَّ مِنْ مُهِهَ تِنا ونحنُ نَرتَبِطُ مَعاً بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ أَن نُزِيل الكثيرَ مِنَ الإفراطِ والتَّفرِيطِ المؤدِّي إلى شُبُهاتِ الفَسَادِ والإِفْسَادِ في الدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ لإكهالِ الصُّورَةِ وإيْضَاحِها.

فَٱلْمَطُ ٱلْأَوْسَطُ - كَمَدْرَسَةٍ وَكَأَتْبَاعٍ - يَلْزَمُهُم إِعَادَةُ النَّظَرِ فِي عَلاَقَتِهِم بِالشُّعوبِ وشَرائِحِهم الاجتهاعيَّة وعلاقَتِهم بِجُمْلَةِ المفاهِيم الَّتِي أَثَارَتْ الإشكالَ في الواقع الاجتهاعيِّ، وتصحيحِ الحَطَا الَّذِي تَنْفُذُ مِنْهُ القُوى المُضَادَّةُ للمَنْهَج الأَبُويِّ الشَّرْعِيِّ.

فالخَطَأُ هُوَ الخَطَأُ، وَمَنْ لم يَسْعَ إلى تَصْحيحِ أَخْطائهِ وإِعَادَةِ سَلامَةِ عَلاقَتِهِ بغيرِهِ على الوَجْهِ السَّلِيم فَلَنْ يَسْتَطِيع أَنْ يَصْنَعَ التَّفَاوُلَ في عَلاقَتِهِ بغيرِهِ على الوَجْهِ السَّلِيم فَلَنْ يَسْتَطِيع أَنْ يَصْنَعَ التَّفَاوُلَ في حياتِهِ ولا في حياةِ غيرِه، وكها ذكرْنا سَلَفَا أَنَّ مَدْرَسَةَ ٱلمُطِ ٱلْأَوْسَطِ تَعَرَّضَتْ للتَّراكُمِ السَّلْبِيِّ عبرَ المراحِلِ ولم تجِدْ مَنْ يَبُثُ فيها رُوحَ التَّجدِيدِ وسَلامَةَ الإِعَادَةِ، بَلْ وَجَدَتْ مَنْ افْتَعَلَ الصِّراعَ بينَها وبينَ المتربِّصِينَ بها إلى اليوم.

مدرسة النمط الأوسط ليس لها أي مصلحة في اقتسام مواقع القرار ولأنها - أيْ: مدرسةُ ٱلمَطِ ٱلأَوْسَطِ - ليسَ لها في اقتسامِ مصالحِ القَرارِ موقعٌ معيَّنٌ لِزُهْدِهَا فيه؛ فَقَدِ اسْتَعْدَى عليها عُلَماءَ السُّلطانِ ونازَعُوا رِجَالها وأتباعَها بِما هُو مَعْلُومٌ في عَصرِنا مِنَ التُّهَمِ والرُّوَى والمناهيمِ المَحْبُوكَةِ خِلالَ الهَجْمَةِ الغُثَائِيَّةِ العَالِيَّةِ على كَافَّةِ مَوَارِيثِ المُرْحلةِ الإسلاميَّةِ الأَبويَّةِ القَدِيْمَةِ، ولم يميِّزُوا في هَذِهِ المجمةِ السِّيَاسِيَّةِ بينَ السَّلْبِيَّاتِ التَّراكُمِيَّة وعوامِلِ إصلاحِها وبينَ إيجابيَّاتِ المَدارِس الأَبوِيَّةِ وكيفيَّةِ الاستِفَادَةِ مِنْ ثوابِتِها.

لَقَدْ خرجتِ المدرَسَةُ الإسلاميَّةُ الحديثةُ ذاتُ الارْتِبَاطِ المباشرِ بالوَضْعِ السياسيِّ الجَديْدِ المُرَافِقِ لَمْ حَلَةِ الاَنْتِقَالِ مِنْ عَصرْ الخِلافَةِ الإسلامِيَّةِ إلى عَصْرِ القَومِيَّاتِ بِمَفَاهِيمَ سِيَاسِيَّةٍ بَاتِرَةٍ للمَدْرَسَةِ الأَبُويَّةِ ومُدَمِّرَةٍ لِكَافَّةِ تَركِيبَاتِها الأَبُويَّة الشَّرْعِيَّةِ فِي كَافَّةِ المُسْتَويَاتِ الثَّلاثَةِ: المَدْهَبِيَّةِ، التَّصَوُّفِ، وحُبِّ آلِ البيتِ وإقَامَةِ حُقُوقِهِم الشَّرْعِيَّة .

فالمذهبيَّةُ الإسلاميَّةُ بِعُمومِها في مرحَلةِ الغُثَاءِ صارَتْ وَرَقَةً في مَهَبِّ الرِّيَاحِ، كما صارَ التَّصَوُّفُ بِعُمُومِهِ وَمِنْ غيرِ تمييزِ قادِحاً أَسَاسِيًّا لمنِ ارْتَبَطَ بِهِ في بَرَامِجِ التَّوجِيدِ السِّياسيِّ، ومِثْلُ ذَلِكَ قَضِيَّةُ عَلاقَةِ الأُمَّةِ بِآلِ البَيتِ ومَا لهُم مِنْ حُقُوقٍ كخُمُس الحُمُس،

واحترامُهُم وتَقْدِيمُهُم وَمُشَاوَرَتُهم، ومحبَّتُهم لأجلِ الله ورَسُولِهِ، وَحَبَّتُهم لأجلِ الله ورَسُولِهِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْمُمَيِّزَاتُ تَوَقَّفَ العَمَلُ بها، بَلْ وَصَارَتْ مَغْمَزَاً سِيَاسِيًّا وَتُهْمَةً عَقَدِيَّةً فِي لُغَةِ حَمَلَةِ قَرَارَيِ الحُكْم والعِلْم.

وزادَ الطَّينَ بَلَّةً تركيزُ المُدْرَسَةِ السِّياسِيَّةِ على كافَّةِ المظاهِرِ التَّقلِيدِيَّةِ ذَاتِ العَلاقَةِ بِمَدْرَسَةِ آلِ البَيتِ وشَرَفِ انْتِهاءَاتِم كالقُبُور والمُوالِدِ والاجْتهاعَاتِ التقليديَّةِ، وكلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ إظهارُ عُلَهاءِ المذهبِيَّةِ والصُّوفِيَّةِ وآلِ البَيتِ، بَلْ وحتَّى مدارِسِهم الشَّرْعِيَّةِ النَّافِعَةِ لِعُموم المُسرِينَ.

وَقَدْ تَرَافَقَ هَذَا التَّظَافُرُ السَّلْبِيُّ فِي بِلادِ المسلمِينَ بُعَيْدَ امْتِدَادِ الاستعارِ السِّياسيِّ العَالَمِيِّ الَّذِي كَانَ له الحَظُّ الأوفَرُ فِي إِعَادَةِ ترتيبِ الأنظِمَةِ ثُمَّ ترتيبِ الأنظِمَةِ ثُمَّ إِعَادَةِ ترتيبِ الأنظِمَةِ ثُمَّ إِعَادَةِ ترتيبِ الأنظِمَةِ ثُمَّ إِعَادَةِ ترتيبِ الأنظِمةِ ثُمَّ إِعَادَةِ ترتيبِ الأنظِمةِ ثُمَّ إِعَادَةِ ترتيبِ الأنظِمةِ ثُمَّ إِعَادَةِ ترتيبِ المَنظِمةِ الفَاعِلَةِ فِي الوَاقِعِ المغلوبِ، حَتَّى صارَ المذهبَ الأَبُويُّ التَّقْلِيدِيُّ فِي بعضِ البلادِ مُزاحماً ومُغالَباً بالمَنْهَجِيَّاتِ الحديثةِ ذاتِ الارتباطِ بالسِّياسَاتِ الاستعاريَّةِ، وفي بعضِ البلادِ مُقْتَلَعاً كُلِّيًا ذاتِ الإديلِ المُعَارِضِ للمَدْرَسَةِ الأَبُويَّةِ الشَّرْعِيَّةِ المَدمومَةِ بالمَدْرَسَةِ الأَبُويَّةِ الشَّرْعِيَّةِ المَدمومَةِ بالمَدْرَسَةِ الأَبُويَّةِ الوَضْعِيَّةِ المَدْعُومَةِ.

ولم تَكَدِ الأُمَّةُ العربيَّةُ والإسلاميَّةُ تَتَنَفَّسُ الصُّعَدَاءَ بَعْدَ التَّحَوُّ لاتِ

السِّياسِيَّةِ والجغرافيَّةِ والاجتهاعيَّةِ الَّتِي تحقَّقَتْ لُسْتَشْمِرِي الحروبِ العَالمَيَّةِ باقتِسَام تَرِكَةِ الرَّجُلِ المَريضِ حَتَّى بَدَأَ فِي الأُفْقِ المُعْتِمِ تحوُّلُ الْمَالْمَةِ باقتِسَام تَرِكَةِ الرَّجُلِ المَريضِ حَتَّى بَدَأَ فِي الأُفْقِ المُعْتِمِ تحوُّلُ المُجْتَمَعِ العَربِيِّ والإسلاميِّ مِنْ وجوهٍ عِدَّةٍ إلى بُؤرِ جَديدةٍ وصِراعَاتٍ مَدِيدَةٍ، أَوَّ لِمُنَّا الحُكْمُ والعِلْمُ، وبعدَها الاقتصادُ والإعلامُ والعلاقاتُ الاجتهاعيَّةُ، وبمقدارِ ما اكتسَبتُهُ الشُّعوبُ مِنْ آثارِ الحضارةِ المادِّيَةِ على يَدِ المُستَعْمِرينَ والمُستَثمرِينَ فَقَدْ فَقَدَتْ ثَوَابِتَهَا التَّارِيخِيَّةَ بالمَدْرَسَةِ الأَبُويَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وتحوَّلَتْ هَذِهِ المَدْرَسَةُ التَّقْلِيدِيَّةُ إلى (عُقْدَة شِرْكِ ويدْعَةٍ) لَذَى بعضِ الشُّعوبِ والمُثقَّفِينَ ولَدَى البَعْضِ الآخرِ (عُقْدَة والتَّعلِيمِ ويدْعَةٍ) لَذَى بعضِ الشُّعوبِ والمُثقَّفِينَ ولَدَى البَعْضِ الآخرِ (عُقْدَة والتَّعلِيمِ والمُثقَّفِي وَعَرْجَاتُ الثَّقَافَةِ والتَّعلِيمِ والمَّتَافِةِ والتَّعلِيمِ والمَّرَةِ الرَّسْمِيَّةِ وشِبْهِ الرَّسْمِيَّةِ وشِبْهِ الرَّسْمِيَّةِ.

المدرسة الأبوية التزمت الصمت أمام الطوفان الباتر ولم تستطِعْ مدرَسَةُ المَذْهبِيَّةِ والتَّصَوُّفِ وآلِ البَيتِ أَنْ تُحْكِمَ المُدَافَعَةَ وَلا المُرَافَعَةَ أَمَامَ الطُّوفَانِ العَارِمِ، بَلْ التَزَمَتْ الصَّمْتَ وأَعَادَتْ ولا المُرَافَعَةَ أَمَامَ الطُّوفَانِ العَارِمِ، بَلْ التَزَمَتْ الصَّمْتِينَةً بِاللهِ وَبِها ترتيبَ واقِعِها الخاصِّ في بَعضِ زَوَايا الأرضِ مُسْتَعِينَةً بِاللهِ وَبِها هَيَّأَهُ اللهُ لها مِنْ حِرْصِ الأوفِياءِ وصُمُودِ الصَّالحينَ مِنَ العُلَماءِ، مَعَ هَيَّأَهُ اللهُ لها مِنْ حِرْصِ الأوفِياءِ وصُمُودِ الصَّالحينَ مِنَ العُلَماءِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ العُلَماءِ قَدْ حَاوَلُوا الدِّفَاعَ النِّسِيِيَّ عنِ المنهَجِ وما قِيلَ فِيهِ، ولَكِنْ بِصُورَةٍ محدُودَةٍ ومُتَبَاعِدَةٍ، حيثُ لا يَدْعُمُهم قَرَارٌ سِياسيُّ ولا قَدُرَاتُ مَادِّيَةٌ وإعْلامِيَّةُ مُنَاسِبَةٌ، وبعضُهُم ذَابَ في بَوتَقَاتِ الوَظَائِفِ الوَظَائِفِ

والأعمالِ.

ولا زالَتْ هَذِهِ المدرَسَةُ تُعاني مِنْ هَذِهِ الهَجْهاتِ والتَّهْاَتِ واللَّهْاَوَ وَاللَّهُا وَاللَّهُ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً. والمُنازَعَاتِ وبَثِ الإِشاعاتِ إلى أَنْ يَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً. لَقَدْ وَضَعْتُ هُنَا أَمانَةَ العِلْمِ الذي أعلَمُهُ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّ سَيُحْدِثُهُ هذا الطَّرحُ مِنْ أَثْرٍ لَدَى المُسْتَغْفَلِينَ مِنْ جِهَةٍ، والمستثمرينَ وأذنابِ المُسْتَعمِرينَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرى، ومَعَ إِدْرَاكي التَّامِّ أَنَّ السِّباحَة ضِدَّ التَّيَّارِ مَوْتٌ مُحُقَّقٌ، ولكني أَرْجُو مِنَ اللهِ العَوْنَ والسَّلامَة، فَهُو فَلَا اللَّكُ للأَمْرِ، كَمَا أَرْجُو مِنَ المَحْدُوعِينَ والمغرَّرِ بهِم وجَهَلَةِ المَراحِلِ وضَحَايا الإِفْكِ المُقَنِّنِ أَنْ يَتَعَرَّفُوا على مَوَاقِفِهم مِنَ السَّلامَةِ في الدَّارَينِ.

فالحديث هنا عَنِ ٱلْغَطِ ٱلْأُوسَطِ لا يناِزُع رِجَالَ سُلْطَةٍ على سُلْطَتِهِم، ولا رِجَالَ حُكْمٍ على دَوَائِرِ حُكْمِهِم، ولا على ذِي مَصْلَحَةٍ شُلْطَتِهِم، ولا على ذِي مَصْلَحَةٍ ذَاتِ اعْتِبَارٍ فِي هَذَا العَالِمِ على تَرْكِ مَصْلَحَتِه، وإنَّما هُوَ كَشْفٌ لَحَقِيقَةٍ حُجِبَتْ عَنْهَا الشُّعوبُ، وارْتَكَسَ فِي مُنَازَعَتِها حَمَلَةُ القَرَارِ بِإِدْرَاكٍ وَبِعَيرِ إِدْرَاكٍ، بَلْ وَقَعَ فيها الأغرارُ مِنْ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ في وَبِغيرِ إِدْرَاكٍ، بَلْ وَقَعَ فيها الأغرارُ مِنْ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ في المدرَسَةِ الأَبُويَّة ذاتِها، وفاتَ على الجميعِ بذَلِكَ حيرٌ كثيرٌ ومكسَبٌ كبيرٌ، ولم تَكُنْ ثُمَّلُ الأمانَة كبيرٌ، ولم تَكُنْ ثُمَّلُ الأمانَة

الحديث هنا لا ينازع رجال سلطة على سلطتهم بل كشف لما حجب عن الشعوب الشَّرْعِيَّةَ في خِدْمَةِ الوَاجِبِ، ولعلَّ هذا جُزْءٌ مِنْ مَسِيرَةِ القضاءِ والقَدْرِ، فلا اعتراضَ على أمرِ الله ومُرادِ الله، ورُبَّما يكونُ هذا سُوءَ فَهُم عندَنا لمُجْرَيَاتِ العِلْمِ بِسَيرِ القَضَاءِ والقَدَرِ، فكانَ الشَّيطانُ هُوَ المنقَّذَ والمستثمِرَ، وكانَتِ الشُّعوبُ وَحَمَلَةُ القَرارِ فيها هُمُ الضَّحايا وهُمُ المستغْفَلونَ في خِدْمَةِ المشرُوعِ الأَنوِيِّ العالمِيِّ.

## هل يُعادِي أَهْلُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ أَحَدًا فِي المَرَاحِلِ؟

أهلُ ٱلمُطِ ٱلأَوْسَطِ لا يحمِلُونَ لأَحَدِ في هَذَا العالمِ عَدَاوَةً تُفْضِي إليه عَدَاوَةُ الأطْرافِ المُتَنَازِعَةِ، سَواءً كانَ هَذَا المُخَالِفُ مُسْلِماً دَاخِلَ دَائِرَةِ الإسلامِ، أو كانَ كافِرَاً لم يُدْرِك حَقَائِقَ الدِّيانَاتِ مُسْلِماً دَاخِلَ دَائِرَةِ الإسلامِ، أو كانَ كافِراً لم يُدْرِك حَقَائِقَ الدِّيانَاتِ أو جَاهِلاً بِحَقَائِقِها الشَّرْعِيَّةِ، فالأصلُ في العلاقَةِ لَدَى حَمَلةِ مَنْهَجِ المَّكَ أَلْ وَسَطِ إعْذَار الجاهِلِ وتَنْبِيهُ الغَافِلِ والصَّفْحُ عِنْدَ المَقْدرةِ، ورَفْضُ كسبِ عَدَاوَةِ الآخرِينَ، إذَنْ فَمَا الَّذِي يَدُورُ في ساحَةِ الأُمَّةِ مِنَ العَدَاء؟

الذي يدُور في ساحَةِ الأُمَّة مِنَ العَدَاءِ هو نَزَغَاتُ وَسَاوِسِ الشَّيَاطِينِ، وطِبَاعُ ونُفُوسُ الآدَمِيِّنَ المُسْتَخِفِّينَ بِأَمرِ الدِّيَانَةِ، والغَارِقِينَ فيها اخْتَلَفَتْ عليهِ البَشَريَّةُ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيا وَرَغَبَاتِها في الحَيَاةِ والسُّلْطَةِ والامْتِلاكِ والتَّعيينِ.

وأهلُ ٱلْأَوْسَطِ قَدْ تخلَّوا عَنْ هَذِهِ الأسبابِ ورَمَوا بها في الْمُعَلِ ٱلْأَوْسَطِ قَدْ تخلَّوا عَنْ هَذِهِ الأسبابِ ورَمَوا بها في الجُّةِ الأمواجِ المتلاطِمَةِ، ونَظَرُوا إلى حِكْمَةِ اللهِ في سرِّ الدَّفْعِ والنَّفْعِ والنَّفْعِ والنَّفْعِ والنَّفْعِ، وأقامُوا واجِبَهم الشَّرْعِيَّ مَعَ الجميع دُونَ الحَاجَةِ

للتَّذَنِّي والسُّقُوطِ في مَعْرَكَةِ العَرْضِ والطَّلَبِ، والوَاجِبُ الشَّرْعِيُّ هُوَ أَسَاسُ حَقِيقَةِ المُعَامَلاتِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي أرادَ اللهُ بها صَلاحَ الشُّعوبِ هُوَ أَسَاسُ حَقِيقَةِ المُعَامَلاتِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي أرادَ اللهُ بها صَلاحَ الشُّعوبِ ونَزْعَ فَتيلِ الشَّرِّ عن صالحِيهم وعَنْ المُوفَقِينَ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ قالَ اللهُ فِيهم: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ١٠].

والمعلومُ أنَّ الاهتِدَاءَ لا يُقْصَدُ بِهِ مُتَعَلَّقَاتُ العِبَادَةِ والأَحْكَامِ فَقَطْ، فهَذِهِ تَخْتَلِفُ مِنْ عَهْدٍ إلى عَهْدٍ ومِنْ مَرحَلَةِ رِسَالَةٍ إلى أُخْرى، فَقَطْ، فهَذِهِ تَخْتَلِفُ مِنْ عَهْدٍ إلى عَهْدٍ ومِنْ مَرحَلَةِ رِسَالَةٍ إلى أُخْرى، وَفْقَ الوَحْيِ السَّمَاوِيِّ لكلِّ أُمَّةٍ، وإنَّمَا تَعْنِي الآيةُ -فيها نَعْتَقِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ - زِيَادَةً على المَعْنَى الأساسِ أَنَّ المَواقِفَ هِيَ الآدابُ والأخلاقُ التِي تُعْتَبرُ قَاسِماً مُشْترَكاً بَينَ الشُّعوبِ والأَمْمِ على اختِلافِ دِيانَاتِها وشمَ ائِعِها.

وأهلُ آلمُطِ آلاً وُسَطِ يعلمونَ يَقِيناً أَنَّ الحياةَ دارُ تَنَافُس، وَقَدْ جُبِلَتِ الطِّبَاعُ على ذَلِكَ، وأَنَّ المخرَجَ مِنْ هذا الدَّاءِ الزُّهْدُ في وَسَائِلِ المُنَافَسَةِ، والحُصُولُ على ما تَيسَّرَ مِنَ الحاجَةِ الضَّرورِيَّةِ لِإِقَامَةِ أَسبابِ الحياةِ بِشُروطِها المَعْلُومَةِ، وَبِمِقْدَارِ فِقْهِ الشُّعوبِ لِإِقَامَةِ أَسبابِ الحياةِ بِشُروطِها المَعْلُومَةِ، وَبِمِقْدَارِ فِقْهِ الشُّعوبِ لِمَا المَعْلُومَةِ، وشَرْطُها أَنْ يَنْشَأَ لَمَا اللَّابُنَاةُ والبَنَاتُ مُنْذُ نُعومَةِ الأَظْفَارِ، وَقَدْ تَحَقَّقَ مِثْلُ هَذَا لأَبْمَةِ النَّمْ المَعْلِ النَّاتُ مُنْذُ نُعومَةِ الأَظْفَارِ، وَقَدْ تَحَقَّقَ مِثْلُ هَذَا لأَبْمَةِ النَّربِيةُ سَبَبًا المَنْطُ أَلُمْ وَسَطِ في سَابِقِ التَّارِيخِ الإسلاميِّ، وكانَتْ هَذِهِ التَّربِيةُ سَبَبًا

معنى 
فَبِهُ دَنهُمُ 
الآداب والأخلاق 
التي هي القاسم 
المشترك بين 
كافة الشعوب

التربية السليمة للأبناء كانت السبب في سلامة المنهج في أصعب الأوقات رَئِيسِيًّا فِي السَّلامَةِ الَّتِي نَعِمَ بها أهلُ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ فِي أَشَدَّ مَرَاحِلِ التَّنَافُسِ، وبِمُخَالَفَتِها وتجاوُزِها تجرَّعَ الآخرونَ الإبَادَةَ والحِصَارَ(١) والتَّنَافُسِ، وبِمُخَالَفَتِها وتجاوُزِها تجرَّعَ الآخرونَ الإبَادَةَ والحِصَارَ(١) واللَّذَى واللَّلاحَقَةَ مِنْ مُنَافِسِيهم على المطامِح والسُّلطانِ.

وكأنّي بهذِهِ المواقِفِ الخَاصَّةِ لَنْ تَجِدَ الآذانَ الصَّاغِيةَ ولا الاستِعْدَادَ التَّامَّ للقَبُولِ عِنْدَ الكَثيرِ، ولأَنَّ الأمْرَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا لا يَمْنَعُنا مِنْ إبرَازِ الحقيقَةِ نَاصِعَةً لِتُدرِكَ الأجيالُ نَهاذِجَ هَذَا النَّمَطِ المُتَفَرِّدِ ودَوْرَهُ السَّلِيمَ في تاريخِ الوَسَطِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ والاعْتِدَالِ الوَاعِي، وفَشَلِ المتَاخِّرينَ مِنَّا جَمِيعًا عَنِ الوُصُول إلى هَذَا المُستَوى الشَّرْعِيِّ، والتأخُّرِ عَنِ الالتزامِ بِهِ، والتَّحَلي بِفَضَائِلِهِ، ورُبَّها مَنْ كَانَ مِنَّا مَنْ يُنْكِرُهُ ويَأْبَاهُ.

وأصلُ الإِنْكارِ - إِنْ وُجِدَ - إِنَّمَا يُشيرُ إلى انعدام التَّربِيَةِ المُوصِلَةِ إلى

<sup>(</sup>۱) لما روى البخاري (٤٠١٥) ومسلم (٧٦١٤) أنَّهُ لما قَدِمَ مَالُ البَحرَينِ صلَّى الأَنصارُ الْفَجْرَ مَعَ النَّبِيِّ وَيُنْفِقُوا الْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْقَ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ « أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْء » . قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهَ . قَالَ « فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُّ كُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَوَاللَّهُ مَا الْفَقْر أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهْلِكُمُ مُكَمْ أَهْلَكَتْهُمْ ».

مُستَوى ٱلْغَطِ ٱلْأَوْسَطِ الأوائلِ، فالتربِيَةُ والتَّعلِيم والإعلامُ والثَّقَافَةُ في عصرِنا إنَّما تَعْتَني بغيرِ مَا يَعْتَني بِهِ أَئِمَّةُ ٱلْغَطِ ٱلْأَوْسَطِ، ولِذَلِكَ لابُدَّ أَنْ تأتي خُخُرُ جَاتُها مُحَالِفَةً تمَاماً لمخرجَاتِ الأَئِمَّةِ والعُلَماءِ الأكابِرِ مِنْ هذا النَّمُوذَج.

علينا أن نوثق الحقيقة وإن قل المرتبطون بها

ولكنَّا - كما أَشَرْنَا مِنْ قبلُ - في حاجَةٍ إلى توثيقِ الحَقِيقَةِ وإثْباتِها بِلُغَةِ رجالها وإِنْ قَلَّ المُرتَبِطُونَ بها، وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الإمامِ عليٍّ رَضَيَلَيْعَنِهُ قُولُهُ: «لا تَسْتَوحِشُوا مِنْ طريق الحَقِّ لِقِلَّةِ سالِكيهِ»(۱).

فإثباتُ مَوَاقِفِ رِجَالِ ٱلنَّهَطِ ٱلْأَوْسَطِ وتذكيرُ الشُّعوبِ بِهِ عَامِلٌ

<sup>(</sup>۱) شرح «نهج البلاغة» (۱۰: ۲۲۱).

قد يحفظ نموذج الدين في صورته رجال الإعلام، وفي صورته السياسية ببعض رجال السياسة، من نوع آخر

الإعلامية ببعض وأما الحقيقة فلابد ان تكون نهاذجها

الصفة الرئيسة لأهل النمط الأوسط هو عدم توريث العداوة

هَامٌّ مِنْ عوامِلِ غَرسِ التَّوازُنِ أَمَامَ نَهاذِج الإفرَاطِ والتَّفريطِ ودُعَاةِ التَّسييسِ لمَهُوم الوَسَطِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ والاعْتِدَالِ الوَاعي في المَرَاحِلِ الْمُتَقَلِّية.

إِنَّ البَحْثَ عن هَذَا النَّمُوذَجِ مِنَ الخُلُقِ في عصرِ الإعلام ومخرَجَاتِهِ أمرٌ صعبٌ جِدًّا، ولكنْ وَمَعَ هذا الأمرِ فإنَّ اللهَ قَدْ ضَمِنَ الحِفْظَ لِدِينِهِ، وللحِفْظِ نهاذِجُ، وَقَدْ يُحْفَظُ نَمُوذَجُ الدِّينِ في صورتِهِ الإعلاميَّةِ بِرِجَال الإعلام، وفي صورتِهِ السياسيَّةِ بِرِجَال السِّياسَةِ، وهَلُمَّ جَرًّا، وَقَدْ قَالَ سِيَالِهِ: «إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ»(١١) ، ولكنَّها صُورَةٌ، وأمَّا الحقيقةُ فلابُدَّ أن يكونَ لها نَمَاذِجُ مِنْ نَمَطٍ آخَرَ.

وحَسْبَ عِلْمِنَا المَحْدُودِ أَنَّ هَذَا النَّمَطَ هُمْ (أهل الإِحْسَانِ) وَمَنْ صِفَاتُهُم عَدَهُ تَورِيثِ العَدَاوَةِ، والإحسانُ رُكنٌ مِنْ أركانِ الدِّينِ، ومُمْتَزِجٌ كُلَّ الامتِزَاجِ بالرُّكنَينِ السَّابِقَينِ لَهُ: الإسلامُ والإيمانُ، وبالثَّلاثَةِ يَتَكَوَّنُ النَّمَطُ الراقي في مَرَاتِبِ السُّلوكِ، وهَذَا النَّمَطُ السُّلوكِيُّ ينظُرُ إلى الحياةِ وما فيها بِنُور الله، ومِنْ نورِ الله في النَّظَرِ إلى الحياةِ: تقريرُ أمرِ القَضَاءِ والقَدَرِ والسَّوابِقِ والأَزَلِ وَفْقَ مُرادِ الله، ومِنْ غيرِ اعتراضٍ أو تطاوُّلٍ بدونِ تكلُّفٍ أو تَشَوُّقٍ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٩٧) ومسلم (٣١٩).

ومَتَى ما صَعُبَ على المرء المعاصرِ مِنَّا فَهُمُ هَذِهِ الأمورِ أو اشتبكَ عليهِ تحليلُها فها عليهِ إلا التَّصدِيقُ بوجودِها في أهلِها وكَفَى.

وسلِّم لأهلِ اللهِ فِي كُلِّ مُشْكِلٍ لديكَ لدَيهِم وَاضِحٌ بِالأَدِلَّةِ

إنَّنا هنا نَضَعُ أَمَانَةَ المعرِفَةِ لَمنْ كانَ مِنْ أهلِها وخَاصَّةً أحفادَ وأسبَاطَ مَدْرَسَةِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ، وهُمْ اليومَ قومٌ كُثْرٌ خاضُوا تجرِبَةَ الحَيَاةِ المُعاصِرَةِ بأسالِيبها، وأعطَوُ الواقِعَ الاجتماعيَّ جُلَّ جُهُودِهُم العَقْلِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ، ولكنَّهُم ظُلِمُوا مِنْ جَانِب المعرِفَةِ العَادِلَةِ لِوَاقِعِ أَسلافِهِم وآبائِهِم مِنَ ٱلْهَطِ ٱلْأَوْسَطِ دُعاةِ السَّلام والمَحَبَّةِ والرَّحَةِ، إِذْ إِنَّ كثيراً من مخرَجَاتِ المعرِفَةِ المُعاصِرَةِ لا تُولي بالاً ولا أهميَّةً لقضِيَّةِ الذَّواتِ الإسلاميَّةِ الأَبُويَّة، إمَّا لأنَّهم مِنْ آلِ البَيتِ النَّبُوِيِّ، وإما لأنَّ هناكَ الكثيرَ مِنْ حَمَلَةِ الأقلام والإعلام مَنْ لا يَرْ غَبُونَ فِي التَّنَاوُلِ هَذَا الاتِّجَاهِ الأَبُوِيِّ لما يُثِيرُهُ مِنْ حَسَاسِيَّاتٍ بَينَ النَّاس، أو هُمْ هكذا يَتَصَوَّرُون ويتوَهُّمونَ، إضَافَةً إلى أنَّ مُسَمَّى (آلِ البَيْتِ) فِي مَرْحَلَتِنَا المُعاصِرَةِ اتَّخَذَ شَكْلاً سياسِيًّا معيَّناً، وكثُرَ اللَّغَطُ حَولَ الْمُسَمَّى وَمَنْ يَنْتَمِي إليهِ، ورَافَقَ هَذَا اللَّغَطَ تَخُوُّفٌ شدِيدٌ لَدَى المتنافِسينَ على الخُطام والدُّنيا ومَرَاتِبِها أَنْ تُعادَ القَضَايا المسكوتُ عنها للبَحْثِ عَنِ الجَدَارَةِ والأَحَقِّيَّةِ بِالسُّلطَانِ والحُكْم وما شَابَهَ

اتخذ مسمى (آل البيت) اليوم شكلا سياسيا وكثر حوله اللغط وحول من ينتمي إليه مع تخوف شديد على المتنافسين

ذَلِكَ، وخاصَّةً أَنَّ مِنَ المنتمِينَ لآلِ البَيتِ مَنْ يُلَوِّحُ بِذَلِكَ ويَتَحَدَّثُ ويُعَبِّرُ فِي وَسَائِلِ الإعلامِ عن مِثْلِ هذا الخطابِ الخطيرِ، وَيَجِدُ لهُ فِي الواقِع المَحَلِّيِّ والعالميِّ مَنْ يؤازرِهُ ويُنَاصِرُهُ.

أهل هذا النمط وهم قوم كثر - لا يولون الحكم أية أهمية

والحقيقةُ أنَّ مَدْرَسَةَ ٱلنَّمُطِ ٱلْأَوْسَطِ مِيَّنْ فيها مِنْ آلِ البيتِ - وَهُمْ قومٌ كُثُرٌ - لا يُولُون لِقَضيَّةِ الحُكْمِ والسُّلطانِ بالاً ولا أهمِّيَّةً، بل لا يعتبرون الحديث عَنْهُ ولا التَّنَاوُلَ لِقَضَايَاهُ مُشَرِّفاً لمُم ولمَدَارِسِهم، وهَذِه وُجْهَةُ نَظَر.

من هنا ننطلق للبديل الأنسب: بناء الشعوب

ومِنْ هَذِهِ الوُجْهَةِ الوَاعِيَةِ نَنْطَلِقُ نَحْنُ ونُعِيدُ مَفهومَ البَديلِ الأَنْسَبِ، وَهُو تَنَاوُلُ الحَدِيثِ عن بِنَاءِ الشُّعوبِ، والاعتناءِ التَّربَويِّ والعِلْمِيِّ بالأجيالِ، وهذا ما سَلَكَهُ الأوَّلونَ جميعاً مِنْ أتباعِ هَذِهِ المدرَسَةِ، ولا نُعَارِضُ غيرَنَا مِمَّنْ ينتمِي إلى بَقِيَةِ ٱلسِّيَيْفِ وَسَادَةِ الصِّلْحِ ٱلْوَاعِيْ في رأيهِ المُعَاكِسِ، فَلِكُلِّ وُجْهَةُ نَظَرِهِ.

وَقَدْ تهيَّأُ لِنَا إِضَافَةُ أَمْرٍ مُهِمٍّ فِي مِجَالِ الاهتهامِ بِبِنَاءِ الشُّعوبِ وتربِيةِ الأجيالِ زِيَادَةً على ما قَدِ اعْتَنَى بِهِ رِجَالُ مَدْرَسَةِ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ، وَهُوَ دِرَاسَةُ فِقْهِ التَّحَوُّ لاتِ وسُنَنِ المَوَاقِفِ على ضَوءِ إِعَادَةِ القِرَاءَةِ الوَاعِيَةِ لأركانِ الدِّين.

وَمَعَ أَنَّ هَذِهِ القِرَاءَةَ بَهَذِهِ الرُّؤْيَةِ لَم تُسْبَقْ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلُ إلا أَنَّهَا

جُزْءٌ لا يَتَجَزَّأُ مِنْ عِلْمِ الأَئِمَّةِ الصُّدُورِ، وَبِهِ عَرَفْنَا شَرَفَ مَدْرَسَةِ المَّطَ الْأَوْسَطِ بِينَ المَدَارِسِ الإسلاميَّة، وبِهِ أيضاً نُعِيدُ قِرَاءَة التَّارِيخِ والسِّيرَةِ على أسَاسِ الرَّبْطِ الوَاعِي بَينَ مَفْهُو مَيِ التَّارِيْخِ والدِّيَانَةِ بَعْدَ وَالسِّيرَةِ على أسَاسِ الرَّبْطِ الوَاعِي بَينَ مَفْهُو مَيِ التَّارِيْخِ والدِّيَانَةِ بَعْدَ أَنْ انْفَصَمَ الرَّبْطُ بَيْنَهُما عَلى أيدِي عُلَماءِ المدرسَةِ الحديثةِ وبعضِ عُلَماءِ المدرسَةِ الحديثةِ وبعضِ عُلَماءِ المدرسَةِ الأَبُويَةِ القائِمَةِ على قِراءَةِ الأركانِ الثَّلاثَةِ للدِّينَ فَقَطْ.

لَقَدْ صَارَ وَاجِباً عَلَى كَافَّةِ الرَّاغِينَ فِي بِنَاءِ مَنْهَجِ السَّلامَةِ فِي الشُّعوبِ وَالْمَتَطلِّعِينَ إلى الاتِّباعِ الوَاعِي لأَثِمَّةِ الدِّينِ الصُّدورِ - بَدْءاً بالمتبوع الأعْظَمِ عَلَيْلِهِ، ونهايَةً بِالعُلَماءِ الوَارِثينَ الأَثْبَاتِ - أَنْ يَقْرَؤُوا بِالمَّنُ المُواقِفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِما مِنْ إيضَاحَاتٍ وَمَعْلُومَاتٍ لِيَدْفَعُوا بِعَجَلَةِ السَّلامَةِ الشَّرْعِيِّ نحوَ الحَرَكَةِ بَعْدَ أَنْ وَمَعْلُومَاتِ لِيَدْفَعُوا بِعَجَلَةِ السَّلامَةِ الشَّرْعِيِّ نحوَ الحَرَكَةِ بَعْدَ أَنْ أَوْقَفَها دُعَاةُ السَّلامِ النَّفْعِيِّ ودُعَاةِ المَصالِحِ والتُّنازِلاتِ وفُقَهَاءِ المُعَالِطِ والنُّنازِلاتِ وفُقَهَاءِ المُعَالِطِ والنُّنازِلاتِ وفُقَهَاءِ المُعَالِطِ والنُّنازِلاتِ وفُقَهَاءِ المُعَالِطِ والمُبَرِّرَاتِ.

وبِهذَا الفِقْهِ لا بِغَيرِهِ ستُعَادُ قِرَاءَةُ الحَرَكَةِ الفِكْرِيَّةِ والسِّيَاسِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ حتَّى تَسْتَقِرَّ فِي مَجَرَاهَا والعِلْمِيَّةِ حتَّى تَسْتَقِرَّ فِي مَجَرَاهَا الطَّبِعِيِّ من تفسيرِ الظَّواهِرِ ومُسَبِّاتِ التَّحَوُّلِ فِي الأُمَمِ والشُّعُوبِ سَوَاءً قَبِلَهَا الآخرونَ أم لم يقبلُوها.

قَالَ تَعَالَى فِي فِقْهِ الكَلِمَةِ مِنْ هَذَا النَّمَطِ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ

ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي اللَّهُ مَثَلًا كَلُ عِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [براهيم:٢٥-٢٥].

وقالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فِي فِقْهِ الْكَلِمَةِ الخبيثَةِ الَّتِي فَصَلَتْ بِينَ الدِّينِ والدَّوْلَةِ، وبينَ الدِّيانَةِ والتَّارِيخِ، وبينَ وبينَ... تحتَ شِعَارِ (فَرِّقْ تَسُدْ)، وبينَ الفَرِيقينِ مِنْ حَمَلَةِ الكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ ونَشْرِ فِقْهِهِا فِي ﴿ وَمَثُلُ كَلَمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْحَلْمَةِ الطَّيِّبَةِ ونَشْرِ فِقْهِها فِي ﴿ وَمَثُلُ كُلُمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُثَتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ كَلُمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُثَتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَادٍ ﴾ اللهُ مَوقِعَ اللهِ مِينِ الكلمة الخبيثة وَحَمَلَةِ نَشْرِها فِي العالَم، يُقرِّرُ اللهُ مَوقِعَ الفَرِيقَينِ مِنَ الأَدَمِيَّةِ ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

## الرُّكْنُ الرَّابِعُ وعَلاقَتُهُ بِمَنْهَجِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ

كانتْ مَوَاقِفُ أَئِمَّةِ رِجَالِ ٱلْمَطِ ٱلْأَوْسَطِ نَابِعَةً مِنْ عُمْقِ قِرَاءَهِمْ الشَّرْعِيَّةِ للرُّكِنِ الرَّابِعِ مِن أَركانِ الدِّينِ، وَهُوَ علاماتُ السَّاعَةِ وعلاماتُ السَّاعَةِ وعلاماتُ السَّاعَةِ معْوَرٌ هامٌّ فِي ثَقَافَةِ المُسْلِمِ، وأسَاسٌ مَعْرِفِيٌّ مُتَمَيِّزٌ، وعلاماتُ السَّاعَةِ عِوْرٌ هامٌّ فِي ثَقَافَةِ المُسْلِمِ، وأسَاسٌ مَعْرِفِيٌّ مُتَمَيِّزٌ، ولكنَّها تحتاجُ عِنْدَ القِرَاءَةِ إلى استيعَابِ جَوَامِعِ الكَلِم الَّتِي يَتَحَدَّثُ ولكنَّها مَنْ لا يَنطِقُ عَنِ الْمَوَى عَلَيْلِيهِ، فالجَوَامِعُ جَعُ لِجامِع، والكَلِم جع لكَلِماتٍ، ومَعْنَى أَنَّ هذا العِلْمَ يَعْتَمِدُ على الإشارَةِ وفك رُموزِ جع لكَلِماتِ الجَامِعةِ.

القراءة تحتاج إلى استيعاب جوامع الكلم قَالَ عَيْنِهِ الْإِمامُ عَلَيٌ قَالَ الْإِمامُ عَلَيٌ قَالَ الْإِمامُ عَلَيٌ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٩٥) ومسلم في صحيحه (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الفتن» لنعيم بن حماد ص ٢٠، شرح «نهج البلاغة» (٢: ٢٨٦).

## مِنْ طُرُقِكُم بِأَهْدى مِنِّي بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ بِنَاعِقِها وقائِدِها إلى يومِ القِيَامَةِ»(۱).

جملة من الأحاديث الدالة على أهمية هذا العلم

وهناكَ الأحاديثُ والآياتُ الكثيرةُ الدَّالَّةُ على أهمِّيةِ هذا العلمِ الخَاصِّ بالسَّاعَةِ وعلاماتها، فَعَنْ سعدِ بنِ وَقَاصٍ رَضَيَلَيْعَ فَالَ: الخَاصِّ بالسَّاعَةِ وعلاماتها، فَعَنْ سعدِ بنِ وَقَاصٍ رَضَيَلَا عَنَى قَالَ: اللهِ عَلَيْكُمُ عَذَابًا اللهِ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ عَذَابًا فقالَ رسولُ الله عَلَيْكُم عَذَابًا إنَّا كَائِنَةٌ ولم يأتِ تأويلُها بعدُ النام، وفي هذا التفسير منه عَلَيْكُ إشارةٌ إشارةٌ واضحةٌ إلى ما تعيشُهُ الأُمَّةُ مِنْ نَهاذِجِ العَذَابِ الأليم بالحروبِ المُدَمِّرةِ والأسلِحَةِ الفَتَاكَةِ المُتنوعةِ.

وكثيرٌ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِي أَشَارَ إليها عَيْظِيْهِ منذُ عهدِهِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَنَتْ سَلامَةَ الصَّادِقِينَ وكَذِبَ الكاذِبِينَ وَمَوَاقِعَ الخَلَلِ في مَسيرَةِ الخُكْمِ والعِلْمِ والوَلاءِ، بَلْ وضَبَطَتْ للأَئِمَّةِ الوارِثِينَ مَوَاقِفَ العَلاقَةِ بِالفِتَنِ وإِجْرَاءِ مَا يُنَاسِبُ فيها.

ومن هَذِهِ الأحاديثِ قولُه عَلَيْ إِللهِ: «إِيَّاكُم والفِتَنَ، لا يَشْخَصْ لها أَحَدُ، فَوَالله ما شَخَصَ لها أَحَدُ إلا نَسَفَتُهُ كما يُنْسَفُ السَّيْلُ، إنَّما تَشْتَبِهُ مُقْبِلةً

<sup>(</sup>۱) «الفتن» لنعيم بن حماد ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه (٣٠٦٦) وأحمد في المسند (١٤٨٣).

حتَّى يَقُولَ الجاهِلُ: هذا يُشْبِهُ، وتَبِينُ مُدْبِرَةً، فإذا رأيتُمُوها فاجْتَمِعُوا في بُيُوتكم، وكَسِّرُوا سُيُوفَكُم، وقَطِّعُوا أَوتَارَكُم»(١١).

وعن حُذيفَةَ بنِ اليَهانَ أَنَّ رَجُلاً قالَ لَهُ: كيفَ تَأْمُرُنِي إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ؟ قال: «تَدْخُلُ بَيْتَكَ ثُمَّ تُغْلِقُ عليكَ بابَكَ فَمْنَ جَاءَكَ فَقُلَ الْمُصَلُّونَ؟ قال: «قَدْخُلُ بَيْتَكَ ثُمَّ تُغْلِقُ عليكَ بابَكَ فَمْنَ جَاءَكَ فَقُلَ هكذا – وقالَ بيدِهِ فَاكْتَتَفَ – وقل: بُؤْ بإِثْمِي وإِثْمِكَ»(٢).

هَذِهِ الأحاديثُ ومثلُها أَفْرَزَتْ مَوَاقِفَ هَامَّةً أَمَامَ مُجُرِيَاتِ الفِتَنِ السَّاحِقَةِ المَاحِقَةِ، وخَاصَّةً تِلكَ الفِتَنَ الَّتِي دارتْ بين المصلِّينَ أَنفُسِهِم مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ ولأَنَّ الأَئمَّةَ مِنْ هَذَا النَّمَطِ إِنَّا يَبْحَثُونَ عَنِ السَّلامَةِ فِي الدَّارَينِ فَقَدْ تَخَلَّصُوا مِن عُقْدَةِ الأَنوِيَّةِ (أَنَا خيرُ مِنْهُ) وَمِنْ عُقْدَةِ الأَنوِيَّةِ (أَنَا خيرُ مِنْهُ) وَمِنْ عُقْدَةِ الأَنوِيَّةِ (أَنَا خيرُ مِنْهُ) وَمِنْ عُقْدَةِ الأَنانِيَّةِ (أَنَا لا غيرُ)، واتَسَعَتْ فُهُومُهم الأخلاقيَّةُ لِلنَّظَرِ الأكيدِ لما عِندَ الله ﴿ مَاعِندَكُمُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ اللهِ اللهِ مَاعِندَ اللهِ ﴿ مَاعِندَكُمُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ [النطب:١٩] فصغرُتِ الحياةُ الدُّنيا في أعينِهم، وخَرَجَتْ مِنْ سُويْدَاءِ قُلُومِ مِم، وَوَجَدُوا مِنْ حقاقِقِ الدُّنيو فِي النَّبويِّ الأَبُويِّ عِوَضَا عَنِ الصِّراعِ المُفْضِي إلى الحَرْبِ والدِّمَاءِ التَّوْجِيهِ النَّبُويِّ الأَبُويِّ عَوَضَا عَنِ الصِّراعِ المُفْضِي إلى الحَرْبِ والدِّمَاءِ والأَحقادِ والضَّغَائِنِ، فَكَانَ مِنْهُمُ الالتزامُ بِها يُخَالِفُ الطَّبْعَ البَشَرِيَّ والدِّمَاءِ وبمَوَاقِفِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ التَّابَ مُ فَطَابَتُ نُفُوسُهم بِعِوضِ اللهِ وشَرْعِ اللهِ ومَا اللهِ ومَا وبمَوَاقِفِ الشَّرِعِ اللهِ وشَرْعِ اللهِ ومَا

الأئمة التزموا بها يخالف الطبع الإنساني وصغرت الدنيا في قلوبهم فاتخذوا أهم المواقف في وجه الفتن

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۲۰۷٤۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤٢٨٦) والحاكم (٥٣٩٧).

الجاهلون بهذا العلم هم علماء وحكام امتلكوا نصيبا من العلم والقرار وجهلوا على الغير وغمطوا الحق بعد معرفته

والجاهلُونَ مِنْ هَذَا النَّمُوذَجِ هُمُ العُلَمَاءُ والحُكَّامُ والمُثَقَّفُونَ الَّذِينَ امْتَلَكُوا نَصيباً مِنَ العِلْم والقرارِ، ولَكِنَّهُم جَهِلُوا على الغير بِالسَّفَهِ والبَطَرِ وغَمْطِ الحَقِّ بعد معرِفَتِهِ، فلا جزاءَ لهم مِنَ الرِّجَالِ الصَّالحينَ - أهل الله - غيرَ الإعرَاضِ والتغافُل.

إِنَّ حقيقةَ الأحاديثِ النَّبُوِيَّةِ والآياتِ القُرآنِيَّةِ الْمُنظِّمَةِ للعُقَلاءِ

أهدافَ الحياةِ كُلِّهَا مجموعةٌ في الرُّكنِ الرَّابِعِ مِنْ أركانِ الدِّينِ، ومبثوثَةٌ في كُتُبِ الحديثِ والتَّفسيرِ، خصوصاً عندَ أبوابِ الفِتَنِ والملاحِمِ وعلاماتِ السَّاعَةِ، وَقَدْ اعتنى رجالُ ٱلمَّطِ ٱلأَوْسَطِ رَضَيَلَهُ فَعُ وأرضاهم بتحويلِ هَذِهِ العلومِ والنُّصوصِ إلى سُلوكٍ عَمَليًّ وأخلاقٍ يوميَّةٍ يُواجِهونَ بها تَقلُّبَاتِ الحياةِ وتحوُّلاتِ المَرَاحِل.

ومع انعدامِ الدِّرَاسَةِ الوَاعِيَةِ لأركانِ الدِّينِ وانشِغالِ الجميعِ بِمُخْرَجَاتِ التَّحَوُّلاتِ السِّياسِيَّةِ والتطوُّراتِ الإعلاميَّةِ والاقتصادِيَّةِ، وانسحابِ الكثيرِ مِنْ رجالِ الحَقِّ الشَّرْعِيِّ بالأسبابِ المُشَارِ إليها سَلَفاً عن مَوَاقِعِ القَرارِ التَّعليمِيِّ والتَّربَوِيِّ؛ جاءتِ البَدَائِلُ المُسيَّسَةُ عَالِيًا، ونَافَسَتْ نَهاذِجَ الأَبْنِيَةِ المُتنَاقِضَةِ المُتَعَارِضَةِ الَّتِي خَلَّفَتْها للأُمَّةِ فِي مَرَاحِلِ الصِّراعِ والنِّزاعِ القَبَلِيِّ والسِّياسِيِّ الدَّاخِلِ.

إِنَّ دِرَاسَتَنَا الْمُسْتَجِدَّةَ لِفِقْهِ التَّحَوُّلاتِ الشَّرْعِيِّ مِنْ داخِلِ الدِّيَانَةِ ونُصُوصِها وإعادَةَ قِرَاءَةِ الأصلينِ العَالمَيْنِ العَالمَيْنِ - الكِتَابِ والسُّنَةِ - بِنَفَسِ الأخلاقِ النَّبوِيَّةِ ذاتِها - وليسَ بأَنْفَاسِ السِّياسَةِ والسُّنيَّةِ - بِنَفَسِ الأخلاقِ النَّبوِيَّةِ ذاتِها - وليسَ بأَنْفَاسِ السِّياسَةِ والتَّسْييسِ - يجعلُ مِنْ هذا الفِقْهِ الشَّرْعِيِّ دَليلاً عِلْمِيَّا لِتفسيرِ مَوَاقِفِ النَّمُ لِللَّا عِلْمِيَّا لِتفسيرِ مَوَاقِفِ النَّمُ لِللَّا عَملِياً لِتَهَوُّرِ وانْدِفَاعِ أَطْرَافِ الإفراطِ والتَقْرِيْطِ فِي سبيل الدُّنيا ومَصَالِها الفَانِيَةِ.

هذا الطرح دليل علمي لتفسير مواقف الأئمة ودليل عملي على تهور طرفي الإفراط والتفريط وبمقدارِ غِيابِ الإِدْرَاكِ والعِلْمِ بِحَقَائِقِ فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ وما يترَّتُ عليه يتردَّى الظَّالمونَ في ظُلْمِهم، ويندَفِعُ المُنْدَفِعُونَ في تحدِّيَاتِم، ويستمرُّ أهلُ التَّعَدِّي في تعدِّيم، ولا عاصِمَ اليومَ مِنْ أمرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ.

الكثيرون يفسرون هذا المنهج بالانهزامية والهروب من الواقع والجبن المخالف للدين

إَنَّ العَديدَ مِنْ أُولِي المَعرِفَةِ يُفَسِّرُونَ سُلُوكَ أَهْلِ ٱلْمَطِ ٱلْأَوْسَطِ مَلَةِ مَنْهَجِ السَّلامَةِ بالانْهزَامِيَّةِ، والهروبِ عن مواجَهةِ الوَاقِعِ، والجُبْنِ المُخَالِفِ لمَفْهُومِ الدِّيانَةِ القَائِمَةِ على العِزَّةِ وخوضِ المعركةِ مَعَ البَاطِل وأهلِهِ(۱).

وعندَمَا نعرِضُ الأمْرَ على فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ ونُصُوصِهِ الشَّرْعِيَّةِ نَرَى حَقِيقَةَ الفَرَاغِ المَعْرِفِيِّ لدى أُولَئِكَ المُعْجَبينَ بإصدارِ الأحكامِ والفَتَاوَى، وخُصُوصاً في دَقَائِقِ هذا الفِقْهِ الشَّرْعِيِّ الحَاصِّ بِمَوَاقِفِ الرُّجُولَةِ لَدَى تحوُّلاتِ المَرَاحِلِ وتقلُّبَاتِ الأزمِنَةِ، ووقُوعِهِم وللأَسُفِ في طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ مِنْ حيثُ رُؤيتُهم الانْدِفَاعِيَّةُ للأَمُهُور.

لَقَدْ كَانْتِ الصِّدِّيقَةُ عَائشةُ رَضَيَ الشَّهْ عَالِيهِ مَا مِنْ الأَيامِ فِي تَارِيخِ التَّحَوُّ لاتِ

<sup>(</sup>۱) وقد تقدم تفصيل الكلام على انتصار أهل لبنان ص٠٥، وعلى إعادة النظر في مسألة كسر السيف ص١٦٢.

موقف يدل على عمق القراءة لفقه التحولات: قصة ماء الحوأب

تَسِيرُ على بعيرِها مَعَ الجَيشِ المناهِضِ للإمامِ عِليِّ، وبِقَنَاعَةٍ تَامَّةٍ واجتهادٍ شَرْعِيٍّ خَاصِّ، ولما بَلَغَتْ إلى مَوقِعٍ يُعْرَفُ بِ (مَاءِ الحَوْاَبِ) نَبَحَتْهَا الكِلابُ، فَسَألَتْ مَنْ حَولِمَا عَنِ المَكَانِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ (مَاءُ الحَوْاَبِ)، فَصَاحَتْ «رُدُّونِي رُدُّونِي» (١) أي: أرجِعُونِي إلى حيثُ كُنْتُ، حَيثُ تبيَّنَ لها بالنَّصِّ الشَّرْعِيِّ مِنْ فِقْهِ التَّعَوُّلاتِ الخاصِّ بِمُجرَياتِ الأحدَاثِ والتَقلُّباتِ أَنَّ مَوقِفَها السِّياسيِّ في هَذَا الخُرُوجِ بِمُجرَياتِ الأحدَاثِ والتَقلُّباتِ أَنَّ مَوقِفَها السِّياسيِّ في هَذَا الخُرُوجِ بَمُجرَياتِ الأحدَاثِ والتَقلُّباتِ أَنَّ مَوقِفَها السِّياسيِّ في هَذَا الخُرُوجِ بَمُجرَياتِ الأحدَاثِ والتَقلُّباتِ أَنَّ مَوقِفَها السِّياسيِّ في هَذَا الخُرُوجِ بِمُجرَياتِ الأحدَاثِ والتَقلُّباتِ أَنَّ مَوقِفَها السِّياسيِّ في هَذَا الخُرُوجِ بِمُجرَياتِ الأحدَاثِ والتَقلُّباتِ أَنَّ مَوقِفَها السِّياسيِّ في هَذَا الخُرُوجِ بِمُحرَياتِ الأحدَل المُورِ عَكْسَ تيَّارِ الحقيقةِ أَنَّ مَوقَفَ عائِشَةَ اللهِ قَلْ المُعرِكَةِ كُلُها، فجاءَ قائِدُ الجيشِ بِأربَعِين حالِفَا اللهِ قَصَاءُ اللهُ وَقَلَاتُ اللهُ اللهِ مَوَازِينَ المعركَةِ كُلُها، فجاءَ قائِدُ الجيشِ بِأربَعِين حالِفَا الله وَقَاءُ الله وَقَاءُ الله وَقَدَاءُ الله وَلَوْلَ المُوالِقِيقَ الله وَقَدَاءُ الله وَلَوْلَ المُعَلِيْدَا المَاءَ المُوالِقُولُ المُعَلَّ الله وَالْعَلْمُ الله وَلَوْلَ المُعَلِقُ الله وَقَدَاءُ الله وَالْعَلَالِهُ الله وَالْعَلَا الله وَالْعَلَالِهُ الله وَالْعَلَا الله وَالْعَلَا الله وَالْعَلَالِهُ الله وَالْعَلَالِهُ الله والمَاءَ المُعَلِقَةُ الله والمُعَلَّ وَالله والمُعَلَّ الله والمُعَلِّ المُعَامُ المُعْلِقُ المُعْرَاقِ المَاعِلَةُ الله والمُعَل

لَقَدْ سارَتْ مسيرةُ التَّسيسِ للمَعْرَكَةِ وَفْقَ مُرادِ الشَّيطَانِ وَوُكَلائِهِ، بينَما فِقْهُ التَّحَوُّلاتِ الشَّرْعِيِّ قَدْ دَفَعَ الاجتهادَ الخاصَّ وأبرزَ بِالسِّمةِ والعلامَةِ خُطُورَةَ المسيرَةِ الزَّاحِفَةِ، وبَقِيَتْ هَذِهِ الحادِثَةُ ومثلُها في نَفْسِ الصِّدِّيقَةِ تُمثُّلُ مدرَسَةً عظيمَةَ الأثرِ والتَّأثيرِ، بَعْدَ أَنْ عرَفَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣١٠) وابن حبان (٦٧٣٢).

انكشف لعائشة رَضَّوَاللَّهُ بَنِهَا خطورة الأمر، وشرف المعاملة من الإمام

على رَضِوَاللَّهُ عَبْهُ

الذين قاموا بمحاسبة عائشة رَضِّهَاللَّهُ عَنِّهَا وَلَمْزُهَا ذهب من قلوبهم مفهوم الرفق الذي أوصى به النبى عَلَيْكُ الإمامَ عليّاً رَضَّهَ اللَّهُ إِمَام أهل النط الأوسط

حَقَائِقَ الأُمورِ، وانكشَفَتْ لها خُطُورَةُ ما سارَتْ إليهِ بتَأْييدِ أهل البَغْي والانْدِفَاع، كما بَرَزَ لها شَرَفُ المُعَامَلَةِ الَّتِي عامَلَها بها رجالُ ٱلمُّطِٱلْأُوْسَطِ وَهُوَ يَتَذَكَّرُ مِنْ نُصوصِ فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ قَولِ المُشرِّع الأعظَم وَ اللَّهِ اللهِ اللَّ

ومفهومُ الرِّفْقِ الذي يَنُصُّ عليهِ رَسولُ اللهِ سَلِيلِيُّ للإمام عَليِّ يُشيرُ إلى ضَرُورَةِ العَقْل في التَّصرُّ فِ خلالَ المعرَكَةِ والحَرْبِ، وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ، وهَذَا مَا مَيَّزَ رِجَالَ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي الْحَرْبِ والسِّلْمِ.

فَالَّذِينَ بَقِيَ فِي نُفُوسِهِم شيءٌ مِنْ مواقِفِ عائِشَةَ الصِّدِّيقَةِ أمامَ الإمام عَلِيٍّ رَضَوَيْلِهُ ۚ فَهُبَ مِنْ أَلْسِنَتِهِم وأقلامِهم مفهومُ الرِّفْقِ الذي أوصى بهِ عَلَيْكُ لاَنَّهُم لَيْسُوا مِن أهل هَذَا النَّمَطِ، وفَاقِدُ الشَّيءِ لا يُعْطِيْهِ، فَكَانَتْ خُخْرَ جَاتُ تَنَاوُلِهِم لَمَواقِفِ الصِّدِّيقَةِ رَضَهَ اللَّهُمَ مَوَاقِفَ المحاسَبَةِ والطَّعْن واللَّمْزِ والهَمْزِ، مما يُؤكِّدُ نُزُولهم إلى طَرَفِ التَّفريطِ الْمُسِفِّ.

وكانَ موقِفُ الإمام الحَسَنِ مِنَ الرِّفْقِ بالأُمَّةِ بالمَكَانِ الأَوفى، وَقَدْ سَبَقَ لنا تناوُلُ مواقِفِهِ الشُّجَاعَةِ وفي أَحْرَج مَوَاقِفِ اتِّخَاذِ القَرارِ، وهكذا يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَتتبَّعَ مَوَاقِفَ هَوْ لاءِ الأبطالِ دُونَ النَّظَرِ إلى قَضِيَّةِ الأُخْذِ بِالسَّيفِ والرُّمحِ والسِّلاحِ، وحَتَّى مَرَاحِلِ الأحفَادِ وأحفَادِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤٦١٠).

الأحفَادِ فِي مَنْ شُمُّوا بَقِيَّةَ ٱلسَّيفِ وَسَادَةَ ٱلصِّلِحُ أُو بَمِّنْ يَدْخُلُونَ فِي مَنْ هَذَا النَّمُوذَجِ أَسَّسُوا فِي مفهومِ ٱلْغَطِّالُأُ وَسَطِ بِالعُمُومِ، فالجميعُ مِنْ هذَا النَّمُوذَجِ أَسَّسُوا مَنْهَجَ السَّلامَةِ، وَمِنْ ثَمَّ بَرَزَتْ مَنْهَجَ السَّلامَةِ، وَمِنْ ثَمَّ بَرَزَتْ مِنْ ثَمَرَاتِ هذا المَنْهَجِ الوَاعِي مَدْرَسَةُ الزُّهْدِ الإسلاميِّ المعرُوفَةُ بالتصوُّفِ النَّقِيِّ المُعْتَدِلِ.

والتصوُّفُ النَّقِيُّ المعتَدِلُ هُو الأُنْمُوذَجُ الفِكرِيُّ العِلْمِيُّ العَمَايُّ الْمَطَلِ الْمُؤَسَّسُ منذُ بَدْءِ المرحَلَةِ الإسلامِيَّةِ الأُولى على يَدِ رُوَّادِ ٱلْمَطَ الْمُؤَسَّسُ منذُ بَدْءِ المرحَلَةِ الإسلامِيَّةِ الأُولى على يَدِ رُوَّادِ ٱلمَهَ الْمُؤَسِّ مدارِسُ الْأَوْسَطِ، وتفرَّعَتْ منهُم في العالمين العَرَبيِّ والإسلاميِّ مدارِسُ الزُّهْدِ والتَّصَوُّفِ المتنوِّعَةِ بعدَ ذَلِكَ بِما فِيها مِنْ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ.

إِنَّ الإفراطِ والتَّفْرِيطِ يَنْبُتانِ فِي جَوِّ السَّلامَةِ والاعْتِدَالِ بالانطواء فِي أَهلِه، ثُمَّ ما يَلْبَثُ بعض المُفْرِطِينَ أَو المُفَرِّطِينَ مِن تَغْلِيْبِ جَانِبِهِمْ سَواءَ كَانَ الغُلُوَّ أَو الجَفَاءَ مِمَّا يُؤَدِّي بِالضَّرُ ورَةِ إِلَى الإِنْفِعَالِ والتَّصَادُم، سَواءَ كَانَ الغُلُوَّ أَو الجَفَاءَ مِمَّا يُؤَدِّي بِالضَّرُ ورَةِ إلى الإِنْفِعَالِ والتَّصَادُم، وَقَدْ كَانَ أَسَاسُ ظُهورِ هَذِهِ المدرَسَةِ العالمِيَّةِ مواقِفُ الأَئِمَّةِ الزَّاهِدِينَ عَنِ الدُّنيا وزَبَانِيتِها، وكَانَتْ هَذِهِ المَواقِفُ – كَما أَشَرْنا سَابِقاً – تَدُلُّ عَنِ الدُّنيا وَزَبَانِيتِها، وكَانَتْ هَذِهِ المَواقِفُ – كَما أَشَرْنا سَابِقاً – تَدُلُّ على عُمْقِ القَرَاءَةِ الوَاعِيَةِ لِعَلامَاتِ السَّاعَةِ وَمَا يَكُونُ فِيها مِنْ هَرَجٍ وَمِحَن وفِتَن تَدَعُ الحَليمَ حيرَاناً، وما تَرَتَّبَ على هَذِهِ القراءَةِ مِنْ

مُعَاجَاتٍ شَرْعِيَّةٍ تحفظُ الفَردَ والأُسْرَةَ والأُمَّةَ، أَمَّا ما يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْجِهادِ فِي سبيلِ اللهِ - مِنْ وجهة نَظَر هَذِهِ المدرَسَةِ - فَهُو أَمرُ لا غُبَارَ عليهِ، إذ لم تُعَطِّلِ المدرَسَةُ رُكْناً شَرْعِيًّا فِي حياةِ الأُمَّةِ، وإنَّما اتخذَتْ مَوقِفَ السَّلامَةِ مِنَ الحروبِ الدَّاخِليَّةِ المتَّخِذَةِ شَكلَ الأطاعِ و التَّنافُسَاتِ على القَرارِ والحُطامِ، وَمِنْ حُرُوبِ الثَّارَاتِ والصِّراعَاتِ التَّنافُسِيَّةِ المَائِمَةِ على العِرْقِ والطائِفَيَّةِ والقَبَلِيَّةِ.

وَقَدْ شَهِدَ رِجَالُ هَذِهِ المدرَسَةِ التَّطَاحُنَ الدَّاخِلِيَّ بِينَ الْمُصَلِّينَ، فكانَ لا بُدَّ هُم مِنِ اتخاذِ الموقِفِ الإِيجَابِيِّ المناسِب، والموقِفُ المناسِبُ هُوَ ما نَصَّتْ عليهِ الأحاديثُ الشَّرِيفَةُ مِنْ كَسْرِ السَّيفِ ولُزُومِ البَيتِ، وعَدَم المشارَكَةِ في الظُّلْم وأسبابِهِ.

وليس بِبَعيدٍ أَنْ تقومَ مَدرَسَةُ ٱلمُّطِ ٱلْأُوسَطِ - ساعة قِيامِ الجِهَادِ الشَّرْعِيِّ الموثوقِ في سبيلِ الله وبالشُّروطِ المُعْتَبرَةِ - بإعَادَة النَّظَرِ في مسئلَةِ «كَسْرِ السَّيفِ»، وخاصَّةً عندَما يكونُ الجهادُ في سبيلِ الله جُزْءًا مِنْ بِنَاءِ فُرَصِ السَّلامَةِ للأُمَّةِ، واقتلاعِ شَجَرَةِ التَّحْرِيشِ الكَافِرَةِ، أَمَا والحالُ ما نَحْنُ عليهِ وما سَبقَ للأُمَّةِ الوقوعُ فيهِ، فإنَّ السَّلام، ومُعَالجة فقهِ التَّحَوُّلاتِ يؤيِّدُ مواقِفَ الالتزامِ ودَعَواتِ السَّلام، ومُعَالجة السَّلام، ومُعَالجة السَّلام، ومُعالجة السَّلام، ومُعالجة السَّلام، ومُعالجة السَّلام، ومُعالجة السَّلام، ومُعالجة السَّلام، ومُعالجة السَّلابِ من دَاخِل الثَّوابِتِ المَنْصُوصِ عليها في مراجِل الفِتَنِ

مسألة كسر السيف يمكن أن يعاد فيها النظر ساعة قيام الجهاد الشرعى الموثق ونُقْدَانِ القَرَارِ من غيرِ إجْحَافٍ ولا إِسْفَافٍ.

المحافظة على دماء الشعوب والاستفادة من الظروف المتوفرة للبناء من المهات الضرورية للبناء

إِنَّ مسأَلَةَ المُحَافَظَةِ على دِمَاءِ الشُّعوبِ، والعَمَلِ على سَلامةِ عيشِها، والاستفادةِ مِنَ الظُّروفِ المُهيَّئةِ لها في البِنَاءِ والتَّنْمِيَةِ، وتقاسم المصالِحِ المُشْترَكَةِ مع سَلامَةِ ثَوَابِتِ التَّعَبُّدِ والمعاملةِ هِي مِنَ المُهاَّتِ الضَّرورِيَّةِ لدى رِجَالِ مدرَسَةِ ٱلمُّطَ ٱلأَوْسَطِ في كافَّةِ مِنَ المُهاَّتِ الضَّرورِيَّةِ لدى رِجَالِ مدرَسَةِ ٱلمُّطَ ٱلأَوْسَطِ في كافَّة

المَرَاحِلِ التاريخيَّةِ، ومنها مرحلةُ الإمامِ الحَسَنِ بعدَ عودَتِهِ مِنَ العِرَاقِ مَعَ أَهلِ البيتِ، ومُكْثِهِ تِسْعَ سَنَواتٍ أو تزيدُ وهو قَائِمٌ بالحُقُوقِ غيرُ مُنافِسٍ لِسُلطانٍ، و لا مُطالِبٍ بِقَرَارٍ، ولا متآمِرٍ في الظَّلِّ مِنْ أجلِ مُنافِسٍ لِسُلطانٍ، و لا مُطالِبٍ بِقَرَارٍ، ولا متآمِرٍ في الظَّلِّ مِنْ بعدِه الحُصولِ عليهِ، ويُؤكِّدُ ذَلِكَ مَوقِفُ رِجالِ هَذِهِ المدرَسَةِ مِنْ بعدِه كَمَرْ حَلةِ الإمامِ المُهاجِرِ في حَضْرَ مَوت، وتأسيسُ السَّلامَةِ كُلِّها جِيلاً بعدَ جِيلٍ، حتَّى المُرْحَلةَ المَعْرُ وفَةَ بِمَرحَلةِ العَهْدِ القَبَليِّ حيثُ استخدَمَ اللَّ البَيتِ ورِجَالُ ٱلمَّعْرُ الشَّعوبِ والقَبَائِلِ المُتنَاحِرَةِ، وفَتَحُوا أبوابَ الأمانِ والسَّلامَةِ بينَ الشُّعوبِ والقَبَائِلِ المُتنَاحِرَةِ، وفَتَحُوا أبوابَ الأربِطَةِ والمساجِدِ للتعلُّمِ الشَّرْعِيِّ، دونَ تميزٍ أو انتقاءٍ، ونَشَرُوا الأربِطةِ والمساجِدِ للتعلُّم الشَّرْعِيِّ، دونَ تميزٍ أو انتقاءٍ، ونَشَرُوا الدَّعوَةَ إلى اللهِ في الخاصِ والعامِّ دونَ الحاجَةِ للمِيزَانِيَّاتِ المَاليَّةِ أو الانتهاءاتِ الحزبيَّةِ الَّتِي يَزْخَرُ بها اليومَ المُخَصَّصَاتِ الحكومِيَّةِ أو الانتهاءاتِ الحزبيَّةِ الَّتِي يَزْخَرُ بها اليومَ المُؤتَّ أَو الانتهاءاتِ الحزبيَّةِ الَّتِي يَزْخَرُ بها اليومَ المُؤتَّ المُؤتَّ أَو الانتهاءاتِ الحزبيَّةِ الَّتِي يَزْخَرُ بها اليومَ المُؤتَّ أَو الانتهاءاتِ الحزبيَّةِ الَّتِي يَزْخَرُ بها اليومَ

الإمام المهاجر نموذج للسلامة وبناء الشعوب

مجتمعُنا العربيُّ والإسلاميُّ، ولازالتْ هَذِهِ الأنفاسُ الأَبُويَّةُ في كثير

مِنْ بلاد اليَمَنِ إلى اليومِ سائِرةً في طَرِيقِها، وخاصَّةً فيها يتعلَّقُ بِنَشْرِ الدَّعْوَةِ والتَّعلِيم، وأمَّا ما يَتَعَلَّقُ بالمَوَاقِفِ الأُخْرى فَقَدْ انتهى دَورُها بِدُخُولِ البِلادِ إلى مَرْحَلَةِ التَّسْيسِ الحُكُوميِّ خِلالَ مرحَلَةِ التَّطبيعِ بِدُخُولِ البِلادِ إلى مَرْحَلَةِ التَّسْيسِ الحُكُوميِّ خِلالَ مرحَلَةِ التَّطبيعِ لمناطقِ الجنوبِ آنذاكَ فيها كانَ يُسَمَّى بالحِهايَةِ البريطانيَّةِ وما تَلاها. لَقَدْ كانت قضيَّةُ التَّحَوُّلات وفِقْهُ المَواقِفِ فيها مسألةً هَامَّةً لدى رِجَالِ مَدْرَسَةِ ٱلمَّوَلِ ٱلأَوْسَطِ مُنْذُ القِدَم، واستمَرَّ العَمَلُ لدى رِجَالِ مَدْرَسَةِ ٱلمَعْظِ ٱلأَوْسِطِ مُنْذُ القِدَم، واستمَرَّ العَمَلُ عليها والالتزامُ لها دُونَ تَغْييرٍ أو تَبْدِيلٍ بِرَغْمِ المضايقاتِ المُتنوِّعَةِ والضُّغوطاتِ المرحليَّةِ المُتَعَدِّدةِ ، ذلِكَ لِوُجودِ الرِّجالِ الَّذِين يُقْتَدَى عِهم، والأَيْمَة الَّذِين يُهتَدَى بِهَدْيهِم ويُرْجَعُ إليهم، والشُّيوخِ الحاملينِ سِرَّ الوِرَاثَةِ .

أَبُّ يَتَلَقَّى عَنْ أَبِيْهِ وَهَكَذَا فَيَالَكَ مِنْ آبَا كِرَامٍ وأَجْدَادِ وفي مرحلتِنَا الأخيرَةِ اهتَزَّ هذا الشَّرْطُ الأَبُويُّ في غالِبِ المُنْتَسِبينَ إلى هَذِهِ المُدرَسَةِ لما قَدْ جَرى مِنَ التَّحَوُّلاتِ السِّياسِيَّةِ والثَّقَافِيَّةِ والإعلاميَّةِ والتربويَّةِ والتعليميَّةِ، وكانَ لهذا الاهتزازِ أَثَرٌ بَالِغٌ في موقع المدرسةِ الأَبوِيَّةِ ومكانتِها الدَّعْوِيَّةِ والثَّقَافِيَّةِ.

ولَأَجلِ معالجَةِ هَذا الخَلَلِ الخطيرِ فِي مَنْهَجِيَّتِنا الأَبُوِيَّةِ وعلاقَتِنا الشَّرْعِيَّةِ بِمَدَارِسِ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ التَّارِيخِيَّةِ بَرَزَتْ فِكْرَةُ الإعادَةِ

منهجيتنا الأبوية تعرضت لخلل خطير، ولابد من معالجته الضَّروريَّةِ لِدِرَاسَةِ فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ، وربطِهِ شَرْعاً بالرُّكنِ الرَّابِعِ مِنْ أَركانِ الدِّينِ، وشرحِ ثَوَابِتِهِ للأجيالِ الرَّاغِبَةِ في فهم حَقَائِقِ الالتزامِ بالدِّيانَةِ في كافَّةِ مَرَاحِلِ التَّقلُّبَاتِ، وإبرازِ شَرَفِ السُّلوكِ الذي حافظَ عليه الأئِمَّةُ الهداةُ حيثُما كانُوا ونَزَلُوا.

لذا فهذه دعوة صادقة لمن رغب من أتباع هذه المدرسة المباركة... وعسى ولعل... ودعوةٌ صادِقَةٌ لمن رَغِبَ مِنْ أحفادِ وأتباعِ هَذِهِ المدرَسَةِ المُبَارَكَةِ أَن يَنَالَ بَرَكَةَ أَسلافِهِ فيهِ ويقْرَأَ حَقِيقَةَ حالهِم مِنْ داخِلِ مَدْرَسَتِهم مَعَ كَهالِ الإنصافِ والانْتِصَافِ، فلَعَلَّ وعَسَى أَنْ يكونَ ذَلِكَ سببَاً في إنهاضِ الأحوالِ والقُلُوبِ وحُسْنِ الرُّجوعِ إلى علام الغُيُوبِ، وحُسْنِ الرُّجوعِ إلى علام الغُيُوبِ، وحُسْنِ الرُّجوعِ إلى علام الغُيُوبِ، وحُسْنِ الرَّجوعِ الى علام الغُيُوبِ، وحُسْنِ الرَّجوعِ الى علام اللَّهُوقِ وحُسْنِ الرَّبُوقةِ وحُسْنِ النَّابُوقةِ مِنْ غير إفراطٍ ولا تَفْريطٍ.

## المَنَاهِجُ الأَبَوِيَّة والمواقِفُ المأخُوذَةُ عليها

عندما نَعُودُ إلى مؤلَّفاتِ المُرْحَلةِ المُعاصِرةِ على مدى خمسينَ عَامَا وَ تزيدُ نَجِدُ تغيُّراً خطيراً في أسلوبِ التَّحليلِ لمعتقداتِ ومواقِفِ وعاداتِ وتَقالِيدِ وعلاقاتِ المدارِسِ الأَبوِيَّة التقليديَّةِ المعروفَة بِاسْمِ الصُّوفِيَّةِ والمَدْهَبِيَّةِ وآلِ البَيْتِ، وعندَما يَتَسِعُ المَرْءُ في المُلاحَقةِ والمُتابَعةِ الصُّوفِيَّةِ والمُذْهبِيَّةِ واللَّابِرِ ذَاتِ العَلاقةِ بِمَدْرَسَةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَجِدُ التَّركيزَ لِبُعْضِ الأَجْهِزَةِ والمَنابِرِ ذَاتِ العَلاقةِ بِمَدْرَسَةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَجِدُ التَّركيزَ المُباشِرَ في الأَنْتِقادِ والنَّبْزِ والهَمْزِ واللَّمْزِ لِيُصْبِحَ ظَاهِرَةَ المرحلةِ وعلى المُباشِرَ في الأَنتِقادِ والنَّبْزِ والهَمْزِ واللَّمْزِ لِيُصْبِحَ ظَاهِرَةَ المرحلةِ وعلى السِنةِ الخطفالِ السِنةِ الجَميعِ، بَلْ ويكونُ في بعضِ الأحايينِ عَلى الْسِنةِ الأطفالِ وَجَهَلَةِ البَدَاوَةِ والنِّسَاءِ، فَالكُّلُّ يَتَنَاوَلُ النَّبْزَ بِالتَّشْرِيْكِ والتَّصْليلِ وشُمُولِ البَدْعَةِ لِكُلِّ ما يَمُتُ إلى القَدِيم بِصِلَةٍ.

وصَارَ الأَمْرُ مَعَ مُرورِ السَّنُواتِ المتتالِيَةِ مُسْتَفْحِلاً في كل قَريَةٍ ومَدِينَةٍ ونَاحِيَةٍ، وعلى غيرِ ضَابِطٍ دَعَوِيٍّ أو تَربَوِيٍّ أو تَعْلِيمِيِّ، بل صارَ الأمرُ أشبهَ ما يكونُ بِالنَّظَرِ إلى المعلولِ بِصَرفِ النَّظَرِ عَن حَقِيقَةٍ عِلَتِهِ الذي يَجِبُ أَنْ لا يحتكَّ بالآخرِينَ سَواءً عَرَفَ النَّاسُ عَدُوى العِلَّةِ أم لم يَعْرِفُوها.

هل أعمى انتهاؤنا للصوفية علينا البصيرة عن سلبياتها وجنوحاتها ؟ ونحنُ هُنَا فِي كتابِنا هذا قد أعطَينا المَدْرَسَةَ الأَبُوِيَّةَ بِأُسُسِها الثَّلاثَةِ (المُذَهبيَّةِ والصُّوفيَّةِ وآلِ البَيتِ) مَوقِعاً هَامَّا من حياةِ الأُمَّةِ عبر المُنادِيخِ الإسلاميِّ كُلِّهِ، وأطلَقْنَا عليها مُسمَّيَاتِ (ٱلمُطُ الأَوْسِطِ) ويَقيَّةِ السِّيَفِ وَسَادَةِ الطِّلُخِ الْوَاعِي و(مدرَسَةِ الزُّهْدِ) باعتبارِ وبَقيَّةِ السِّيفِ وسَادَةِ الطِّلْمِيِّ والتَّارِيخِيِّ بِالأُصُولِ الأولى في حَياةِ الأُمَّةِ تَسلُسُلِها السَّنَدِيِّ والعِلْمِيِّ والتَّارِيخِيِّ بِالأُصُولِ الأولى في حَياةِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ، فَهَلْ يعني هَذَا أَنَّ تناوُلَنا المدرسَةَ الأَبُويَّةِ الذَّوقِيَّةَ هُو مِن بابِ العاطِفَةِ المجرَّدَةِ والانتهاءِ الذَّاتيِّ دونَ أَنْ نَنْظُرَ فِي السَّلْبِيَاتِ بابِ العاطِفَةِ المجرَّدَةِ والانتهاءِ الذَّاتيِّ دونَ أَنْ نَنْظُرُ فِي السَّلْبِيَّاتِ والجُنُوحَاتِ، أَمْ أَنَّ تربِيتَنا الأولى ودِرَاسَتنا العِلْمِيَّةَ المُرْتَبِطَةَ بَهَذِهِ المُدرَسَةِ قد أعمَتْ عَلَيْنَا البَصَرَ وعَتَّمَتْ الرُّوْيَةَ مِثْلُهَا قالَ المَثَلُ العَرْسَةِ قد أعمَتْ عَلَيْنَا البَصَرَ وعَتَّمَتْ الرُّوْيَةَ مِثْلُها قالَ المَثَلُ العَرْسَةِ قد أعمَتْ عَلَيْنَا البَصَرَ وعَتَّمَتْ الرُّوْيَةَ مِثْلُها قالَ المَثَلُ العَرْسَةِ قد أعمَتْ عَلَيْنَا البَصَرَ وعَتَّمَتْ الرُّويَةِ مِثْلُهَا قالَ المَثَلُ العَرْبِيُّ: «حُبُّكَ الشَّيءَ يُعْمِي ويُصِمَّ» أم غيرُ ذَلِكَ؟

والإجابة على هَذِهِ التَّسَاؤُلاتِ يُعِيدُنا إلى جَذْرِ المَسْأَلَةِ وأساسِها، والإجابة على هَذِهِ المسألَةِ أَنَّ الإسلامَ ودِيَانَتهُ الشَّرْعِيَّةَ عبرَ تاريخِ التَّحَوُّلاتِ قد خُدِمَ خِدْمةً عِلْمِيَّةً كُبرَى على أساسِ الاعتناءِ الواعي بأركانِ الدِّينِ الثَّلاثَةِ: (الإسلام، الإيانِ، والإحسانِ) واجتهاداتٍ وفهومٍ وأصولٍ وتفريعاتٍ وإفراطاتٍ وتفريطاتٍ، واختلفَ عُلَاءُ المُدْهبِيَّةِ والصُّوفِيَّةِ وآلِ البَيتِ في فُهُومِهم وتعليلاتهم للنُّصوصِ والأصولِ، وتَراكم في الواقِعِ العَربيِّ والإسلاميِّ فوقَ المذاهبِ المُشَارِ والأصولِ، وتَراكم في الواقِعِ العَربيِّ والإسلاميِّ فوقَ المذاهبِ المُشَارِ

إليها مذاهبُ أُخْرى ذاتُ مفاهيمَ أخرى جَنَحَتْ إلى طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ، واختلطَ الحابِلُ بالنَّابِلِ كها يقولونَ، وصارتِ القِراءَةُ للواقعِ لدى بعضِ المُصْلحينَ قِرَاءَةَ تَشَاؤُم وتعليلِ حَالَةٍ وظَاهِرَةٍ، للواقعِ لدى بعضِ المُصْلحينَ قِرَاءَةَ تَشَاؤُم وتعليلِ حَالَةٍ وظَاهِرَةٍ، دونَ التَّمحِيصِ في قَضَايا الأسبابِ والمُسَبِّباتِ، بل صارَ بعضُ أهلِ العِلْمِ الرَّاغبينَ في إعادَةِ الالتزامِ بالدِّيانَةِ على وجهِها الصَّحيحِ يُصدِرُ الأَحكامَ تِلْوَ الأحكامِ على مَا يَرَاهُ سلبياً دونَ أَنْ يُكلِّفَ نَفْسَهُ عَنَاءَ التَّصْحِيحِ والتَّصْوِيبِ واخْتراقِ مَواقِعِ العِلَّةِ لاكتشافِ مَوقِعِ الخَطَأ، التَّصْحِيحِ والتَّصْوِيبِ والإفسَادِ وأسبابها.

نموذجان من المصلحين كان الإسلام ضحية لها

ووَقَعَ المسلمونَ في واقِعِهم المُتَحَوِّلِ ضَحِيَّةَ نَمُوذَجَينِ مِنَ المُصْلِحينَ:

\* مُصْلِحٍ ينظرُ إلى الحَيَاةِ مِنْ حيثُ هُوَ، ولا يعطي الآخرينَ مُمَّنْ يَنْهَجُونَ اللَّنْهَجَ المُخَالِفَ لهُ مَوقِعاً مِنَ الإصْلاحِ والإعَادَةِ.

\* ومُصلِحٌ يَنْطَلِقُ في سيرِهِ العِلْمِيِّ والعَمَلِيِّ وَفْقَ بَرِنَامَحٍ سِيَاسِيٍّ أَو مُصلِحٌ يَنْطَلِقُ في سيرِهِ العِلْمِيِّ والعَمَلِيِّ وَفْقَ بَرِنَامَحٍ سِيَاسِيٍّ أَو مُسيَّسٍ لا بديلَ عنهُ ولا حِيادَ فِيهِ، فَهُو بِلا شَكَّ غيرُ قادِر على الحُرُوجِ مِنْ دَائِرَةِ هَذَا التَّسييسِ، ومُلْزَمٌ بإِشَاعَةِ ثَقَافَةِ بَرْنَامِجِهِ وَلَو على حِسَابِ الشُّعُوبِ، وتحتَ هَذِين النَّمُوذَ جَينِ سَرَى في العَلاقَاتِ على حِسَابِ الشُّعُوبِ، وتحتَ هَذِين النَّمُوذَ جَينِ سَرَى في العَلاقَاتِ الإشْكَالُ تِلْوَ الإشْكَالِ مُنْذُ العُهُودِ الأولى حتَّى جاءَ عَهْدُ الغُثَائِيَّةِ.

وهذان النموذجان لا يعرفان شيئا عن عهد الغثائية: خاتمة ترسبات التاريخ وعهدُ الغُثَائِيَّةِ عهدٌ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاعْتَنَى بِتَحْدِيْدِ مُحْرَجَاتِهِ وَإِيْضَاحِ هُوْيَّاتِ دُعاتِهِ وحُماتِهِ ورِجَالِهِ، ولكنَّ النَّمُوذَجَينِ مِنَ المُصْلِحِينَ المُشَارِ إليهِم لا يعرِفُون شَيْئاً عَنِ المَرَاحِلِ ولا عَنْ مُحرِّكِي أو ناقضي ثَوَابِتِها، وإنَّما يَقْتَصِرُ نَظَرُهم على تسويقِ المُعَلَّبَاتِ والمُنتَجَاتِ والمُخْرَجَاتِ، ويَسْتَلِمُونَ عَائِدَاتِ عَمَلِهم الشَّرْعِيِّ والوَضْعِيِّ مِنَ والمُخْرَجَاتِ، ويَسْتَلِمُونَ عَائِدَاتِ عَمَلِهم الشَّرْعِيِّ والوَضْعِيِّ مِنَ البَهر وشِبْهِ الرَّسْمِيَّةِ، وحتَّى اليَوم واللَّيلَةِ.

وهُنَا أصلُ المُشْكِلَةِ وأسبابُها ، وهُنَا أيضاً عندَ فَهمِ الأمرِ حلَّها وعلاجِها، وأوَّلُ المَعْنِيِّنَ بِهذَا الأمرِ أُمَنَاءُ العِلْمِ ثُمَّ أُمَنَاءُ الحُكْم، وأَمَنَاءُ العِلْمِ فُمَّ القَارِئُ مَا أعنِيْهِ مِنْ وأَكْرُرُ العِبَارَةَ: أُمَنَاءُ العِلْمِ وأَمَنَاءُ الحُكْم، لِيَفْهَمَ القَارِئُ مَا أعنِيْهِ مِنْ وأَكْرُرُ العِبَارَة؛ لأَنّنا سَنضَعُ العِلْمَ والحُكْمَ خِلالَ تحوُّلاتِ المَرَاحِلِ في لفظةِ الأُمنَاءِ، لأنّنا سَنضَعُ العِلْمَ والحُكْمَ خِلالَ تحوُّلاتِ المَوراعِ المَوراعِ المَورانِ المَعْرافِ المَراعِ المُفْتَعَلِ بينَ أتباعِ ميزَانِ التَّمْحِيصِ، وَلَنْ نَتَعَرَّضَ لِحُزْئِيَّاتِ الصِّراعِ المُفْتَعَلِ بينَ أتباعِ المُدْرَسَةِ الرِّبَوِيَّةِ، لأنَّ هذا الصِّراعِ هو الوَقُودُ المَدرسَةِ الرِّبُويَّةِ، لأنَّ هذا الصِّراعَ هو الوَقُودُ واللَّيناميتُ النَّاسِفُ بِمُتنَاقِضَاتِهِ تركيبَ العلاقَةِ الشَّرْعِيَّة بينَ السَّعوبِ، وإنَّا سَنتَنَاوَلُ مَواقِعَ العِلَّةِ ورَأْسَ التَّحَوُّل وأسبابَ المغالبَةِ في الواقع المَعْلُول، وسَنُدِينُ بِمَواقِع دِرَاسَتِنا الوَاعِيَةِ من خلالِ قِرَاءَةِ الإسلامِ العَالمَيَّةِ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ محمَّدٍ عَلِيلِهُ ومادَّةِ الأخلاقِ النَّعِلانِ المُدَّيِينَ النَّذِينِ النَّهِ ومَادَّةِ الأَسلامِ العَالمَةِ كتابِ اللهِ وسُنَّة نَبِيِّهِ محمَّدٍ عَيْلِيلَهُ ومادَّةِ الأَحلاقِ النَّوريَةِ عباقِرَةَ التَسييسِ والتَّذْنِيسِ ووُكَلاءَ الشَّيطانِ المدرَّيِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّيْنِ اللهِ عباقِرَةَ التَسييسِ والتَّذْنِيسِ ووُكَلاءَ الشَّيطانِ المدرَّيِينَ الَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ الْذِينَ الْمُنْ المَدَّيِينَ النَّيْنِ المَالِي المُعْلِقِ المَالِي اللهِ العَلْمَةِ المُنْ المَدَّيِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّورِينَ النَّذِينَ الْمَالِيَةِ عباقِرَةَ المُحْدِينَ النَّذِينَ المُعْلِيَةِ المُنْ المَالِيَّةِ المُسْتِهِ الْمَالِيَةِ المُسْتَرَاقِ المَالَةِ المُسْتَعِلَيْ المَنْ المَلْمَواقِعِ المَالَةِ المُنْ المَالَّةِ المُسْتَعِلَا المَالْمُ المَالِي المَلْفَالِي المُعْلَقِ المُعْتَاءِ السَّاسِ المَالِي المُعْلِي المَالَّةِ المُسْتَعِ المَلْقِ المَالَةِ المُعْلِي المَالِي

لن نتعرض لتفاصيل الصراع بل موطن العلة ورأس التحول وَصَلَتْ أَيدِيهِم وعقوهُم إلى مَوقِعِ قَرَارِ الأُمَّةِ فأعادُوا هَنْدَسَةَ الدِّيَانَةِ والتَّدَيُّنِ وعَلاقَةَ المُصَلِّينَ في العالمِ المَعْلُوبِ على أَسَاسِ الشِّعَارِ العَالمِيِّ المَعْلُوبِ على أَسَاسِ الشِّعَارِ العالمِيُّ وأسبابُ العَالمِيِّ للشَّيْطَانِ (فَرِّقْ تَسُدْ)، فكانَ هذا الشِّعارُ العالميُّ وأسبابُ تنفيذِهِ في العالمِ عاملاً أساسيًا للصِّراعاتِ والنِّزاعاتِ بينَ الشُّعوبِ والدُّولِ والأَنْظِمَةِ والمَذَاهِبِ والجَهَاعاتِ والجَمْعيَّاتِ، إسلاميَّةً أو عيرَ إسلاميَّة باعتبارِ عَدَاوَةِ الشَّيطانِ للجَمِيع.

وعينا للواقع اليس من قراءته أو بالردود بين الصوفية والسلفية ولا بجعجات الصحف ومنابر المساجد.. فهذه كلها من إفرازاته

إنّنا نَضَعُ تحلِيلَنا للأمورِ بِكَهالِ الوَعْيِ والإدراكِ بَعِيداً عن الطُّموحَاتِ والعَوَاطِفِ والمُجَامَلاتِ، والوعيُ والإدراكُ هُنَا لَيْسَ الطُّموحَاتِ والعَوَاطِفِ والمُجَامَلاتِ، والوعيُ والإدراكُ هُنَا لَيْسَ ثَمَرَةَ قِرَاءَةِ الوَاقِعِ ولا مخرَجَاتِهِ ولا الاَشْتغالُ بِمُوَلَّفَاتِ السَّلَفِيَّةِ ضِدَّ الشِّيعَةِ ولا العَكْسُ، ضِدَّ الصُّوفِيَّةِ ولا العكسُ ولا السُّنَّةِ ضِدَّ الشِّيعَةِ ولا العَكْسُ، ولا الاَشتغالُ أيضاً بمخرَجَاتِ الصِّراعِ السِّياسيِّ بينَ المجموعاتِ المُتنازِعَةِ كَرَاسيَّ الفَرَارِ بينَ الحَامِلِ للقَرَارِ والمُعَارِضِ لَهُ، ولا بِها للمَتنازِعَةِ كَرَاسيَّ الفَرَارِ بينَ الحَامِلِ للقَرَارِ والمُعَارِضِ لَهُ، ولا بِها تحرِّرُهُ يوميًا وشَهرِيًا صُحُفُ المرحَلةِ ووَسَائِلُها الإعلاميَّةُ، ولا حَتَّى بها تجَلْجَلَ مِنْ أصواتِ العُلَهاءِ الأَفَاضِلِ مِنْ مَنَابِرِ المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ والأَرْبَعَةِ والخَمْسَةِ والأَلْفِ والمِائَةِ أَلْفٍ، فَهَذِهِ فِي غالبِيَتِها مُرَجَاتُ التَّحَوُّلِ وَثَمَرَةُ التَّسْيِيسِ إلا مَنْ رَحِمَ اللهُ، ويدخُلُ فيها مَسْرَحِيَّاتُ الحُرُوبِ الإَقْلِيمِيَّةِ والعالمَيَّةِ والعَلْيَةِ والعَلِيَّةِ والعَلَيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَبْقِيَّةِ والقَبَلِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والعَلْقِيَّةِ والقَبَلِيَّةِ والقَبَلِيَّةِ والقَالِيَةِ والعَلِيَّةِ والعَلْقِيَةِ والقَلْمُ والمَائِقَةِ والعَلْقَةِ والعَلْقِيَّةِ والقَلْكِيَّةِ والقَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والقَلْمَةِ والقَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والقَلْمَةِ والعَلْمَةِ والقَلْمَةِ والقَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَلْمَةِ والقَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والعَلْمَةِ والقَلْمُ المُولِولِ والقَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَرْمَةُ والعَلْمَةُ والعَرْقِقَةِ والقَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَرْمَةُ والعَلْمَةُ والعَلْمُ المَائِقَةُ والعَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَلْمُ المَائِقِةُ والعَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَلْمَةُ والعَرْمَةُ التَسْمِيْسِيْلِهِ المَنْ والعَلْمُهُ والمَعْلِمُ المَسْرِعِيَالِمُ المَائِلُولُ والمَائِمُ والمَائِمَةُ والعَلْمَالِمُ والمَل

والثَّارَاتِ وغيرِها مِنَ الخُشُوداتِ السَّالِفَةِ تاريخيَّاً، والحُشُوداتُ الجَدِيدَةُ المُجهَّزَةُ لمراحلِنَا المُعاصِرَةِ ومَا يليها استمرارٌ لإنجاحِ مشرُوع الشَّيطانِ العَالميِّ في الإنسانيَّةِ جمعاءَ.

إِنَّ كَهَالَ الوَعْنِي والإِدْرَاكِ هُنَا هُوَ قِرَاءَةٌ جَدِيدَةٌ للقُرْآنِ والسُّنَّة بِلِسَانِ النُّبُوَّةِ، وشَرَفِ تَسَلْسُلِ الأُبُوَّةِ المحفوظِ بِحِفْظِ اللهِ مِنْ غيرِ إِفْرَاطٍ ولا النُّبُوَّةِ، وشَرَفِ تَسَلْسُلِ الأُبُوَّةِ المحفوظِ بِحِفْظِ اللهِ مِنْ غيرِ إِفْرَاطٍ ولا تفريطٍ ولا جُنُوحٍ ولا إِفْكٍ ولا اسْتِحْضَاراتٍ ولا اسْتِخْداماتٍ ولا طِلَسْماتٍ ولا سِحْرٍ ولا تَضْليل ولا كبرِياءٍ ولا عُجْب.

إِنَّهَا القراءَةُ الواعِيَةُ للهادَّةِ الشَّرْعِيَّةِ المُنْزَلَةِ مِن عندِ الله لِعِلاجِ الأُمَّةِ فِي عصرِها الأخيرِ، القراءَةِ الجدِيرَةِ بقولِهِ تَعَالَى عن كتابِهِ: ﴿مَّافَرَطْنَا فِي عصرِها الأخيرِ، القراءَةِ الجدِيرَةِ بقولِهِ تَعَالَى عن كتابِهِ: ﴿مَّافَرَطْنَا فِي عصرِها الأخيرِ، القراءَةِ الجدِيرَةِ بقولِهِ: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ فِي النَّمَ رَبُهُ وَلَهُ: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ قَوْمًا لُدًا ﴾ [مريم: ٩٧].

إِنَّ هَذِهِ القراءَةَ للأصلينِ الشَّرِيفينِ بِلِسَانِ النَّبُوَّةِ، ولسائها الأخلاقُ المُحَمَّدِيَّةُ العُظْمى المُقَرَّرَةُ عَظَمَتُها في سُورَةِ ﴿نَّ وَالْفَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿نَ مَا يَسْطُرُونَ ﴿نَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴿نَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿نَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [الفلم: ١-٤]، هَذِهِ الأخلاقُ النّبويّة العَظِيمةُ مدرَسَةُ الدّيانَةِ الأخيرةِ في العالمِ ولَيْسَتْ خصوصيةً لِرسُولِ اللهِ وَلَيْسَتْ خصوصيةً لِرسُولِ الشَّرِ والشَّرِ والسَّرِ والشَّرِ والسَّرِ والسَّرَ السَّرَ اللهِ وَلَيْسَانُ اللهِ وَلَيْسَانُ الْمَالِمُ وَهُو الْمَالِ وَلَيْسَانُ اللهِ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا لَهُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَهُ الْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَا فَيْسَالُ الْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلْمَالُولُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالُولُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَلَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَلَالَمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْسَانُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ

وعينا للواقع هو قراءة جديدة للقرآن والسنة بلسان النبوة: الأخلاق المحمدية

الأخلاق المحمدية: المعادل الثالث للكتاب والسنة هي مادة الكشف للكذب الشرعي الذي عارسه كافة عموعات العمل حتى الأبوى منها

والحقّ والباطِل، والصِّدقِ والكَذِب، وَهِيَ أيضاً مادَّةُ الكَشْفِ الشَّرعِيِّ لمجموعاتِ العَمَلِ الإسلاميِّ الأبويِّ، ومجموعاتِ العَمَلِ الاستِسْلاميِّ الأَبويِّ، ومجموعاتِ العَمَلِ الاستِسْلاميِّ الأَنوِيِّ، وبها تَنْقَشِعُ سَحَائِبُ الجَهَالاتِ والضَّلالاتِ والتَّهَمِ الجَائِرةِ على أُمَّةِ العباداتِ وصالحِي المُسْلِمينَ والمُسْلِماتِ، إنَّا قِرَاءَةٌ تُعِيد الاعْتِبارَ لِلمُسلِمِ والمُسْلِمةِ، وتَدْمَغُ الإفْكَ الكاذِبَ وَمَنْ يَعْمَلُ لِتلُويْتِ آلِ يَعْمَلُ لِتلُويْتِ آلِ لَعْمَلُ لِتلُويْتِ آلِ البيتِ وإغفالِهِ موقِعَهُم من ٱلمَّكِ المُنْفَعةِ في طُوفَانِ المُنافَساتِ. الرِّيَادِيِّ في تسيير دَفَّةِ السَّفِينَةِ المُنْدَفِعةِ في طُوفَانِ المُنافَساتِ.

إِنَّ النَّاظِرِينَ لَآلِ البَيتِ مِنْ نَظْرَةِ العِرْقِ والطَّبَقِيَّةِ والذَّوَاتِ أو مِنْ نَظْرَةِ العِرْقِ والطَّبَقِيَّةِ واللَّوَاتِ أو مِنْ نَظْرَةِ التَّحَوُّلاتِ ومُشَارَكَةِ البَعْضِ مِنْهُم في هَذِهِ المُنْطَلَقَاتِ المُسَيَّسَةِ إِنَّما يُعِيدُونَ الرُّوْيَةَ الإبليسِيَّة، لأنَّهم لا يستطيعونَ أَنْ يَشْهَدُوا خصوصيَّةَ التَّوَجُّهِ الشَّرْعِيِّ في مدارسِهِم ومناهِجِهم إلى الخيرِ خصوصيَّةَ التَّوَجُّهِ الشَّرْعِيِّ في مدارسِهِم ومناهِجِهم إلى الخيرِ والعَكْسُ وأهلِهِ، فيرَونَ الخيرَ شَرَّا، وأَنَّ أهلَ الشَّرِّ هُمْ أهلُ الخيرِ والعَكْسُ كَذَلِكَ.

ومثلُ هذا الفَهْمِ الشَّرْعِيِّ غائبٌ تماماً على أولياءِ الشَّيطانِ وَإِنْ كَانُوا فِي المحاريبِ أو فوقَ المنابِرِ، فالشَّيطانُ مُستَثْمِرٌ سَلْبِيُّ للدِّيانَةِ، ومتحرِّكٌ ناجِحٌ بها، بل كانتْ أُوَّلُ وَسَائِلِهِ فِي إحراج الإنسانِ

وإخراجِهِ مِنْ شَرِفِ السُّكنى في العالمِ الأبدِيِّ، وهي أفضلُ وسَائِلِه عبرَ العُصُورِ لإحْرَاجِ الإنسانِ وإخراجِهِ مِنْ شَرَفِ المَنْهَجَ الأَبُويِّ الشَّرْعِيِّ إلى مشروعِ المَنْهَجِ الأَنُويِّ الوَضْعِيِّ، القائمِ على التَّفْرِقَةِ والإَنْ فِي الوَضْعِيِّ، القائمِ على التَّفْرِقَةِ والإِفْكِ والحِتناكِ وسُوءِ الظَّنِّ وتشويهِ الحَقَائِقِ والمُدَافَعَةِ عَن الشَّرِّ والموتُ من أجلِهِ، ولم يَكُنِ الإنسانُ المتلبِّسُ بَهٰدِهِ النقائِضِ إلا ضَعِيفَ الذَّاتِ قَرِينَ النَّزُواتِ شَيْطَاناً في صورة إِنْسانٍ، وإلمالًا في صُورة حاكِم أو عالم.

إِنَّ الأصلَ الرَّابِعَ مَنْ أُصُولِ الدِّيَانَةِ قَدْ أَثْبَتَ شُمُولَ العَفْلَةِ وَالعَمايَةِ فِي المَرَاحِلِ المُتَحَوِّلَةِ، كَمَا أَثْبَتَ وُجُودَها فِي عصرِ الوَحْيِ والعَمايَةِ فِي المَرَاحِلِ المُتَحَوِّلَةِ، كَمَا أَثْبَتَ وُجُودَها فِي عصرِ الوَحْيِ والرِّسَالَةِ لدى مجمُوعَاتِ النَّفَاقِ والكُفْرِ والإرجَافِ، وأَثْبَتَ خُطُورَتها على العَقْلِ والوَعيِ والسُّلوكِ، وأشارَ إلى قُدْرَةِ محرجاتها الفِحْرِيَّةِ على قَلْبِ حَقَائِقِ الأُمورِ واستثارِ الشُّعوبِ لِخَدْمَةِ الشَّيطانِ وَهَ مَشَادِيعِهِ الفَاحِرَةِ الكَافِرَةِ وَهِ مَلائة وَقُوَّة وُنْقَطَعَة النَّظيى، وما

حياة النبي يَكُولُو هي ساحة معركة تمتد حتى قيام الساعة

الركن الرابع:

علامات الساعة

قد أثبت شمول

الغفلة في كافة

مراحل التاريخ

ومَشَارِيعِهِ الفَاجِرَةِ الكَافِرَةِ وبِصَلابَةٍ وَقُوَّةٍ مُنْقَطِعَةِ النَّظِيرِ، وما كانتْ حياتُهُ وَيَلِيُّ إلا سَاحَةَ مَعْرَكَةٍ مجتَمِعَةِ الشُّرُوطِ لإبرازِ الحَقِّ إلى قيامِ السَّاعَةِ، وقُلْنَا: إلى قيام الساعَةِ وليسَ إلى وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيُّهُ وانقطاعِ الوحي، لأنَّهَا معرَكَةٌ واحِدَةٌ في مرحَلَةٍ واحِدَةٍ، بيَّنها وَيَلِيُّهُ

بقولِه: «بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» (١) ، ولأجلِ أَنْ يَكُونَ لَوَاقِفِهِ فِي التَّحَوُّ لاتِ حُضُورٌ نبَّهَ عَيَاهِ إلى بَعْثَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ ومسؤُ ولِيَّتِها العَالمِيَّةِ اللَّ قِيَامِ السَّاعَةِ، وأَنَّ هَذِهِ المسؤُ ولِيَّةَ جُزْءٌ مِنْها فِي تَثبيتِ قواعِدِهَا مَبْنِيٌّ على وُجُودِهِ وَيَلِيُّ ذَاتِيًّا فِي الحَيَاةِ الإِنْسَانِيَّةِ مَدْعُوماً بالعِصْمَةِ والوَحْيِ، وأَمَّا ما بَعْدَ ذَلِكَ فَتسِيرُ الأَمُورُ وَفْقَ القَوَاعِدِ الَّتِي هَيَّأَهَا والوَحْيِ، وأَمَّا ما بَعْدَ ذَلِكَ فَتسِيرُ الأَمُورُ وَفْقَ القَوَاعِدِ الَّتِي هَيَّأَهَا بِاللِّجَالِ والنَّصوصِ والآدَابِ مُضارَعَةً للسَّلبِياتِ المُعَارَضَةِ كُلِّهَا، فَمَدْرَسَةُ اللَّهُودِ والنَّصارَى اليومَ هِي تِلْكَ المدرَسَةُ الأُولَى الَّتِي عَاصِرَتْ بُرُوغَ فجرِ الإسلامِ وتآمَرَتْ عليه ولم تُهَادِنْ ولم تجامِلْ، بل عاصرَتْ بُرُوغَ فجرِ الإسلامِ وتآمَرَتْ عليه ولم تُهَادِنْ ولم تجامِلْ، بل اخترَقَتْ صُفوفَ الأَتباعِ فِي المَدِينَةِ وعَمِلَتْ على إِذْكَاءِ نارِ الجاهلِيَّةِ والعَبَلِيَّةِ والقَبَلِيَّةِ ودَعَمَتُها مادِيَّا وعِلْمِيَّا ورُوحِيَّا.

ومدرَسَةُ النِّفَاقِ كذَلِكَ ترسَّخَتْ منذُ وصولِهِ عَلَيْكُ إلى المدينةِ وبرزَتْ مُعَادِلاً خَطِيراً دَاخِلَ سَقْفِ المَسْجِدِ الحَرَامِ ودَاخِلَ جُيوشِ مَعَارِكِ الإسْلام، ولم تَتَخَلَّفْ عَنِ الصَّلاةِ والصِّيامِ وإِقَامَةِ شُرُوطِ الشَّرعِ العَمَلِيَّةِ والْتِرَامِ ظَاهِرِ الأَحْكَامِ، وحاولتْ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الشَّرعِ العَمَلِيَّةِ والْتِرَامِ ظَاهِرِ الأَحْكَامِ، وحاولتْ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الطَّاعَة وتَشْطُر القَرَارَ بِسِيَاسَةِ الشَّيطَانِ (فَرِّقْ تَسُدْ) وعَمِلَتْ على الطَّاعَة وتَشْطُر الفَرارَ بِسِيَاسَةِ الشَّيطَانِ (فَرِّقْ تَسُدْ) وعَمِلَتْ على ذَلِكَ ببِنَاءِ مَسْجِدِ الضِّرار، وكادَتْ أَنْ تَنْجَحَ لولا عِنَايَةُ الله تَعَالى ذَلِكَ ببِنَاءِ مَسْجِدِ الضِّرار، وكادَتْ أَنْ تَنْجَحَ لولا عِنَايَةُ الله تَعَالى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٩٥) ومسلم في صحيحه (٢٠٤٠).

ونزولُ الآياتِ الكَرِيماتِ الآمِرَةِ بهدْمِ المُسْجِدِ.

ولكنَّ الذي لم يَتَحَقَّقُ للمَدْرَسَةِ في عهدِ الوحيِ وعِصْمَةِ صَاحِبِ الرِّسالَةِ وَيَلِيُّهُ قد تَحَقَّقَ بِيَقِينٍ فيها بعدَ ذَلِكَ، ولَبِسَتْ تِلْكَ القُوى لِبَاسَ الإسلامِ ذَاتِهِ لِيَتَحَقَّقَ بَرْنَامَجُ الشَّيطانِ في لباسِ الإسلام وشخوصِ مُثَلِيْه، فالغَايَةُ تُبَرِّرُ الوَسِيلَة.

الشعوب كلها غدوعة.. والمدارس الإسلامية موجوعة.. والقوى الإبليسية مجموعة.. إِنَّنَا نَتَنَاوَلُ قَضَايا خَطِيرَةً مِن كُلِّ جِهَاتها، ولكنَّا لا نَرْغَبُ فِي الجِيلَةِ ولا الكَذِبِ ولا الجِيانَةِ، فالشُّعوبُ مخدوعةٌ، والمَدَارِسُ الإسلاميَّةُ الأَبُويَّةُ مَوْجُوعَةٌ، والقُوى الإبْليسِيَّةُ المُؤَثِّرَةُ والفَاعِلَةُ مجمُوعَةٌ، والقُوى الإبْليسِيَّةُ المُؤَثِّرةُ والفَاعِلَةُ مجمُوعَةٌ، ولا مجالَ أَلْبَتَّةَ للصَّمْتِ ولَسْنَا فُقَرَاءَ عَنِ الحَقِّ بَلْ نَحْنُ مغيبونَ عَنْهُ، ولا مجالَ أَلْبَتَّةَ للصَّمْتِ بعدَ ظُهورِ الحَقَائِقِ، فالحقُّ أحقُّ أَنْ يُتَبَعَ، والَّذِين نَرجو هم وَلَنَا بعدَ ظُهورِ الحَقَائِقِ، فالحقُّ أحقُّ أَنْ يُتَبَعَ، والَّذِين نَرجو هم وَلَنَا الهِدَايَةَ واتِّبَاعَ الحَقِّ هُمُ المَحْدُوعُونَ المُغَرَّرُ بِمِم، وَهُمْ قَومٌ كُثُر مِنَا وَمِنْ غيرِنَا، وأَمَّا غيرُهُم فلا نَطْمَعُ فِي إلزامِ أَحَدِ بالاتِّبَاعِ وإنَّما نَشْطُ لها الحقيقَة ونُذُكِّرُهُ بالله وآياتِهِ فَلَعَلَّ وَعَسَى...

وهناكَ وبَعْدَ هَذَا الْإِيْضَاحِ مَنْ يَفْهَمُ الأُمُورَ مَعْلُوطةً ويُفَسِّرُ العِباراتِ تَفْسيراً يتلاءمُ مَعَ توجُّهاتِهِ وأفكارِهِ الدَّائِرَةِ في ذاتِ الفَلكِ المسيَّسِ أو قريباً منهُ لِيَسْتَثْمِرَ الفِكْرَةَ ويتَقَمَّصَ الصُّورَةَ ويوظِّفَ الرُّويَةَ الجَدِيدَةَ ضِمْنَ المَشرُوعِ العَالميِّ للشَّيطانِ، وهَذَا ويوظِّفَ الرُّويَةَ الجَدِيدَةَ ضِمْنَ المَشرُوعِ العَالميِّ للشَّيطانِ، وهَذَا

وبعد كل هذا الإيضاح فهناك من يفهم هذه الفكرة بحيث يتسنى له توظيفها واستثارها أَمْرٌ مُتَوَقَّعٌ ومُنْتَظَر ﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُتُوقَعٌ مُتَوَقَّعٌ ومُنْتَظَر ﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مَنَ الْأَنْبُآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرُ ﴿ النَّمَانَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَ

ونحنُ لا نعني هُنَا غيرَ مَنْ يَرْغَبُ السَّلامَةَ في نَفْسِهِ وفي علاقتَهِ الشَّرْعِيَّةِ بغيرِهِ على أساسٍ مِنَ البِنَاءِ الوَاعِي المُعْتَدِلِ كها قَدْ سَبَقَتِ الشَّرْعِيَّةِ بغيرِهِ على أساسٍ مِنَ البِنَاءِ الوَاعِي المُعْتَدِلِ كها قَدْ سَبَقَتِ الإِشارَةُ في الفُصُولِ السَّابِقَةِ، ذَاكَ لأنَّ الرَّاغِبينَ في التَّحرِيشِ لا يَنْطَلِقون مِنْ هذا المُنْطَلَقِ الشَّرْعِيِّ، وإنها أشعَلُوا أَنْفُسَهم بِتَبرِئَةِ أَنْفُسِهم وإحراجِ غيرِهم والإصرارِ على إصدارِ الأحكامِ بالتَّكفِير والتَّشريكِ والتَّبدِيع حِيناً للمَجْمُوع وحِيناً للأفرادِ.

والتَّشريكُ والتَّكفيرُ ليسَ إلا دِلالةٌ على إصرارِ الفردِ أو الجماعةِ على تحمُّلِ مسؤُوليَّاتِ الحُّكمِ وقَبولِ تَبِعَاتِهِ عِندَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لما تَقَرَّرَ لديهِ مِنْ الدَّليلِ المَوهُومِ، فأحرجَ نَفْسَهُ ثُمَّ صَارَ يُوزِّعُ الإحراجَ على الأُمَّةِ، ومِثْلُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ ليستْ جديدةً في سُوقِ المَواجَهَةِ بينَ الحَقِّ والبَاطِلِ، وإنَّما هِي قديمَةُ قِدَمَ الإسلامِ ذاتِهِ، وإنَّما بقِي اليومَ بعضُ والبَاطِلِ، وإنَّما وامتداداتِها.

ومنها إصرارُ العديدِ مِنْ عُلماءِ ومهندِسي هَذِهِ الفِئاتِ على الفصلِ بينَ الإسلام وبينَ أتباعِهِ مَعَ الاعترافِ التَّامِّ بِفَعَّاليَةِ مدرَسَةِ الإفراطِ

الذين يكفّرون أو يشرّكون أحرجوا أنفسهم ووزعوه هذا الإحراج على الأمة والتَّفريطِ وتبنِّيها في المعاملاتِ والأحكامِ والمواقفِ، ومنها الوقوفُ ضِدَّ المدرَسَةِ الصُّوفِيَّةِ.

ولأنَّ الصُّوفِيَّة - مِنْ وُجْهَة نَظَرِ فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ - لَيْسَتْ مَدْرَسَةً مُسْتَقِلَّةً عن المَدْهَبِيَّةِ وآلِ البَيتِ، بَلْ هِيَ مزيجٌ مختلِطٌ، فالفَصْلُ المُتَعَمَّدُ للصُّوفِيَّةِ هُوَ أيضاً عَزْلُ وَفَصْلُ للتَّصَوُّفِ عن موقِعِهِ المُتَعَمَّدُ للصُّوفِيَّةِ هُو أيضاً عَزْلُ وَفَصْلُ للتَّصَوُّفِ عن موقِعِهِ الشَّرعِيِّ من أركانِ الدِّينِ الثَّلاثَةِ، لأَنَّهُ الرُّكنُ الثَّالِثُ مِنْ أركانِها وَهُو الإحسانُ، ولَنْ يقومَ بِمِثْلِ هَذَا الفِعْلِ مِنَ الفَصْلِ والإقصاءِ الأوردُ أو مدرَسَةٌ مُنْقَطِعَةُ الصِّلَةِ بَهِذِهِ الثَّوابِتِ الشَّرْعِيَّةِ المُسْتَنِدَةِ إلى الأصلينِ كتابِ الله وسُنَّةِ نبيهِ وَيَوالِيُّ وَلَو مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، وهَدَفُها الأصلينِ كتابِ الله وسُنَّةِ نبيهِ وَيَوالِيُّ وَلَو مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، وهَدَفُها الغَائِيُّ هُوَ هَدَفُ الشَّيطَانِ ذَاتِهِ مِنْ شِعَارِ (فَرِّقْ تَسُدْ)، وَقَدْ حَقَّقَتْ المُدرسَةُ الجَافِيَةُ نِسْبَةً مِنَ السِّيادَةِ بِحَمْلِها لِوَاءَ التَّفْرِيقِ بِينَ التَّعَرِي اللهِ المُعَلِّ وَالإسلامِ، كَهَا حَقَّقَتْ المدرسَةُ الغَالِيَةُ الأخرى التَّصَوُّفِ الإسلاميِّ والإسلامِ، كَهَا حَقَّقَتْ المدرسَةُ الغَالِيَةُ الأخرى وَالإسلامِ وَالإسلامِ، كَهَا حَقَقَتْ المدرسَةُ الغَالِيَةُ والتَصَوُّفِ وَالإسلامِ وَالإسلامِ، كَهَا حَقَقَتْ المدرسَةُ الغَالِيَةُ والتَصَوُّفِ وَالإسلامِ.

آل البيت والمذهبية والتصوف مزيج مختلط، ومن تعرض لأحدها فقد تعرض تعرض تعرض للركن الثالث: الإحسان

إِنَّ دَعْوَةَ ٱلْمَطِ ٱلْأَوْسَطِ عَبَر تارِيخِ التَّحَوُّلاتِ تُعْنَى بِبِنَاءِ الْأُمَّةِ على المَحَبَّةِ والرَّحَةِ والسَّلامِ، وتَدْفَعُ عَنِ الأَتباعِ كَافَّةَ عَوَامِلِ الإِفْرَاطِ والتَّفريطِ المُشَارِ إليها سَلَفًا، وعَدَمَ تَعْميم الأحكام على الكُلِّ مِنَ

المُخَالِفين والمُتَشَدِّدِينَ.

فالإسلامُ دِينُ الفُسْحَةِ والمعالجَةِ والقُدْوَةِ الْحَسَنَةِ بِسُلُوكِ النَّبِيِّ وَيَالِلُهُ فَي أَلْهُ وَفَا السَطاعَ وَيَالِلُهُ أَنْ يتَسِعَ فِي ظاهرِ سُلُوكِهِ فِي أَشَدٌ مَرَاحِلِ الحَرَجِ، وَقَدْ استطاعَ وَيَالِلُهُ أَنْ يتَسِعَ فِي ظاهرِ سُلُوكِهِ وعلاقتِهِ مَعَ شريحةِ النِّفَاقِ فِي مسجِدِهِ الشَّرِيفِ، وفِي حربِهِ وسِلْمِهِ، دونَ إِثَارَتهم أو إصدارِ الأحكامِ العَلَنيَّةِ بِطَرْدِهِم أو مُقاطَعتِهم دونَ إِثَارَتهم أو إصدارِ الأحكامِ العَلَنيَّةِ بِطَرْدِهِم أو مُقاطَعتِهم عُموماً، وَإِنْ كَانَ القرآنُ قد كَشَفَهُم ولَعَنَهُم لأَنَّهُ وَيَلِلُهُ يُرسِي لأُمَّتِهِ ثَوَابِتَ المُعامَلَةِ مَعَ المُوافِقِ والمُعَارِضِ، وعلى هذا الطَّريقِ سَلَكَ العُلَمَاءُ والصَّالحونَ مِنْ أَتْباع ٱلمُّولِقِ المُنَطِ ٱلْأَوْسَطِ.

حيثها بلغ الإفراط/ التفريط موقع قرار الحكم / العلم فلا يصنع غير الأزمات

أمَّا طَرَفَا الغُلُوِّ والجَفَاءِ فَقَدْ ضَلاَّ فِي كَافَّةِ المَرَاحِلِ سَبَبَ الاصْطِدامِ والحُروبِ والفِتَنِ والاشتغالِ المُفضي إلى الدَّمَارِ وزَعْزَعَةِ • الاستقرارِ ، وحيثُما بَلَغَ هذانِ الطَّرفَانِ مَوقِعَ القَرَارِ - سواءً قرارَ الحُكْمِ أو قرارَ العِيْمِ - فلا يصنعَانِ غيرَ الأزَمَاتِ، ولا يعترِفُ أحدُهما بالآخرِ مِنْ جِهةٍ ، كما لا يعترِفُ أحدُهما بالآخرِ مِنْ جَهةٍ ، كما لا يعترِفَانِ جميعاً بِالمُقطِ اللَّوسَطِ، ويعمَلانِ على إفشالِ دَورِهِ الشَّرْعِيِّ فِي الحياةِ، وهما امْتِدادَانِ لَزِيمانِ للجُنُوحِ العَالميِّ فِي دَورِهِ الشَّرْعِيِّ فِي الحياةِ، وهما امْتِدادَانِ لَزِيمانِ للجُنُوحِ العَالميِّ فِي اليَهودِ والنَّصَارَى الَّذِين جَلَبَ الشيطانُ عليهم بِخَيْلِهِ ورَجِلِهِ حتَّى وَصَفَ القرآنُ حاهُمُ وهُما يُصْدِرَانِ الأحكامَ ضِدَّ بعضِهما البَعْضِ بقولِهِ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلتَّصَرَىٰ الْكَنْتُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ليَسَتِ ٱلنَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنْتُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ليَسَتِ ٱلنَّهَ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الْمَعْلَىٰ فَي الْمُولِ الْمَاتِ الْتَعْلَىٰ فَي الْمَالِيَ الْمَعْمِ الْمَعْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَالَةِ النَّهُ وَلَا لَا النَّمْ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ اللله

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴿ [البقرة:١١٣].

إنَّنا في مَنْهجِيَّتِنا الإسلاميَّةِ الشَّرْعِيَّةِ منهجِيَّةِ المدارِسِ الْمُنْطَوِيَةِ تحتَ صار هذا الصراع استثهارا من أجل إنجاح مشروع التكفير لدى قوم ولعن الصحابة الأولين لدي آخرين، مما يدلنا على وجود طابور ثالث بيننا

شِعارِ الأَبوِيَّةِ ونَمَطِهَا ٱلْأَوْسَطِ ندعُو الشُّعوبَ إلى تصحيح رُكَام الْإِفْكِ الْمُقَنَّنِ والْإِفْكِ المَصَنَّع الذي جَعَلَهُ الْمُغْرِضُونَ الْمُسْتَثْمِرونَ هَدَفاً لإنجاح مشروع التَّكفِيرِ للمُسلِمينَ عندَ قوم، واللَّعنِ والإدَانَةِ للصَّحَابَةِ الأوَّلِينَ عِنْدَ آخرِينَ، ونَحْنُ بِمِثْل هَذِهِ الدَّعوةِ الهَامَّةِ إنَّما نُؤَكِّدُ وجودَ طَابُورِ ثَالِثٍ في داخِل الأَبْنِيَةِ الإسلاميَّةِ الشَّرْعِيَّةِ يخدِمُ الشَّيطانَ والكُفْرَ والدَّجَّالَ، ويحقِّقُ لهؤلاءِ الثَّلاثَةِ مُرادَهُ في الشَّعوبِ حِيناً بإِثَارَةِ أطرافِ الإفراطِ، وحيناً بإِثَارَةِ أطرافِ التَّفريطِ، وَقَدْ عَهِدَ الشَّيطانُ مَعَ عِصَابَاتِهِ الإنسانيَّةِ حِمايَةَ هَذينِ الاتِّجاهَينِ في الأُمَّةِ لأنَّهُما وَسِيلَتُهُ الاندفاعِيَّةُ، والدَّفْعَ بِها إلى سَاحَةِ الْحَرَكَةِ وامتلاكِ القَرَارِ حيثُ يَتَحَقَّقُ بِهِمْ وبمُخرِجَاتِهِما العِلْمِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ والسِّيَاسِيَّةِ والاجتهاعِيَّةِ والاقتصادِيَّةِ منهَجُ الدَّجَلِ المُسَيَّسِ المُؤَدِّي إلى الفَشَل والإِحْبَاطِ والتَّفْرِيقِ والصَّراع، لأنَّهُما في كُلِّ الأحوالِ يحمِلانِ البَديلَ الْمُسَيَّسَ كَفِكْرِ، ويحمِلانِ الأُسْلُوبَ الماسِخَ كَسُلُوكٍ، فيؤدِّيَانِ بهذَينِ المُعَادِلَينِ ما لا يُؤَدِّيهِ الكُفْرُ الصَّريحُ، والكُفْرُ الصَّريحُ عقيدَةُ الشَّيطانِ، وأما الفِكْرُ الْمُسَيَّسُ والسُّلُوكُ الماسِخُ فَهُوَ البَدِيلُ المُتَأْسْلِمُ لإغْوَاءِ المُسلِمِينَ وإِثَارَةِ الفُّتْنَةِ فيما بينَهُم لِيَخْدِمُوا عَقِيدَةَ الكُفْرِ وَهُمْ لا يَعْلَمُون، وخِدَمَةُ عقيدَةِ الكُفْرِ أَنْ تَرَى أَقْمَاعَ هَذِهِ المدرسَةِ يتحمَّلُونَ تكفِيرَ الأولِياءِ والعُلَمَاءِ والصَّحَابَةِ مُعْتَمِدِينَ على مخرَجَاتِ الإفْكِ المكتُوِبِ عَنْهُم (١) ومتلهِّفِيَن بِنَهَمِ وشَغَفٍ عن البَحْثِ الدَّؤُوبِ لما يُثْبِتُ كُفْرَ

(۱) تعتمِدُ مدرسَةُ التَّفريطِ المُسَيِّسِ على الكثيرِ مِنَ الحِكاياتِ والرِّواياتِ الَّتِي تُسْبُ إلى الصُّوفِيَّةِ وَيَخدِمُ طَلابُها وعلهاؤُهَا إخراجَها على أنَّها عَقيدَةُ الصُّوفِيَّةِ وأفكارُهُم وديانتُهم، وهي مجرَّدُ حكايات وقصص مِنْها ما كُتب باقلامِ التَّلامِيذِ والمُريدِينَ الوَاقِعينَ تحتَ تأثير التَّنافُسِ المُريبِ الغريبِ فيها مَا كَتبهُ بعضُ المُغرِضينَ الهواةِ للتَّشويشِ فيها بَينَ المسلمينَ، وهيناً يكونُ منها ما كَتبهُ بعضُ المُغرِضينَ الهواةِ للتَّشويشِ بينَ المسلمينَ، وهَذَا أمرٌ معلُوم ليسَ في حكاياتِ الأولياءِ فَقَطْ، وإنَّا في أحاديثِ الرَّسُولِ وَيَنِيُّ وأخبارِ صَحَابَتِه، والدَّسُّ على العلماء والصالحين في المرقُوماتِ أمرٌ معلُومٌ وشَائعٌ، بل صارَتْ مَدَارِسُ القَبْضِ والنَّقْضِ والنَّقْضِ والنَّفْرِيطِ والتَقْريطِ والتَقْريطِ والمَّونِيَّةُ مدرَسَةُ في التُهْمَة عنهم، والصُّوفِيَّةُ مدرَسَةُ ما كانَ حُجَّةً عليهم، وينفُونَ علاقَتهُ بِفُلان أو أنْ يكونَ من والمُنْ في الإسلام والتَّفريط والتَقريط والاعْتَدَالِ مَثْلُها مثْلُ أيِّ مدرسَة في الإسلام وليستْ بَرِيئَةً عنِ الغُلُوِ المُفْرِطِ ولا الجَفَاءِ الفرِّطِ؛ ولكنَّها تبرُزُ نَاصِعَةً وليستْ بَرِيئَةً عنِ الغُلُوِ المُفْرِطِ ولا الجَفَاءِ الفرِّطِ؛ ولكنَّها تبرُزُ نَاصِعَةً جَليّةً في مَنْهَجِ الاعْتِدَالِ. مَنْهَج المَّطِ اللهُ ولكنَّها تبرُزُ نَاصِعَةً جَليّةً في مَنْهَج الاعْتِدَالِ. مَنْهَج المُسَلِّم.

وكمْ لهذا النَّمَطِ الشَّرعيِّ مِنْ فَضَائِلَ إلا أَنَّ مَدَارِسَ القَبْضِ والنَّقْضِ لا يَعْنِيها الاعْتِدَالُ، فالاعْتِدَالُ في مَدَارِسِ أهلِ البَيتِ وفي اللَّهْ هَبِيَّةٍ وفي الصُّوفِيَّةِ هُوَ الْحَقُ الجَلِيُّ، وأهلهُ حَمَلةُ الأماناتِ الشَّرْعِيَّةِ في كلِّ عَصر الصُّوفِيَّةِ هُوَ الْحَقُ الجَليُّ، وأهلهُ حَمَلةُ الأماناتِ الشَّرْعِيَّةِ في كلِّ عَصر

الصُّوفِيَّةِ، أو يثيرُ الشُّبُهاتِ حولهم سواءً كانُوا مِنَ السَّلَفِ المَاضِينَ أو مِنَ العُلَماءِ المُعَاصِرينَ، فالمسأَلَةُ لا رُجُوعَ عنها ولا هَوَادَةَ فيها، مَعَ العِلْمِ أَنَّ الصُّوفِيَّةَ المُعاصِرةَ والسَّلَفِيَّةَ المُعاصِرةَ وكُلَّ المجموعاتِ المُتنَازِعَةَ في السَّاحَةِ لا تَتَجَاوَزُ تفسِيرَ مَنْ لا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى وَيَنِيُ اللهِ عندما نصَّ على غُثَائِيَّةِ الجميعِ مِنْ خِلالِ وَصْفِ مَرَاحِلِ التَّحَوُّلِ أو (مُسَمَّى فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ) وقال: «أنتُم يَومَئِذٍ غُثَاءٌ كغُثَاءِ السَّيلِ»(١)

وزَمَان، وفي الاعتراف بهم واحترامه كَشْفٌ حَقِيقيٌ للمؤامَرة الَّتِي خَطَّطَ فَا الأَبالِسَةُ لِلَفْتِ نَظَرِ الشَّعوبِ الغَافِلَة عَنْ أهلِ الدِّيانَة والأَمَانَة والولايَة، وله الأَبالِسَةُ التَّضْحِية بمَدَارِسِ الاعْتدَال كُلِّها وإبراز طَرَفي الإفْرَاطِ ولهذا قَصَدَ الأَبالِسَةُ التَّضْحِية بمَدَارِسِ الاعْتدَال كُلِّها وإبراز طَرَفي الإفْرَاطِ والتَّفريط بقيادَة المعرَكة العَقديَّة لِتُوْتي ثهارَهَا المَرْجُوَّة في الأُمَّة، وَقَدْ تحقَّقَ والتَّفريط بقيادة المعرَكة العَقديَّة لِتُوْتي ثهارَهَا الرِّضَى ولم ولن يستطيع أحدُ أن يكْتشف خُطُورَة مَا فَعَلُوا إلا إذا عاد برويَّة إلى أحاديث مَنْ لا يَنْطقُ عنِ الهَوَى وَلَيْ اللَّفُو وَهُو يتكلَّمُ عن فِقْهِ التَّحوُّلات وعلاماتِ السَّاعَة وعَنْ موقع مَدَارِسِ الْإَفْرَاطِ والتَّفريطِ ومَدَارِسِ القَبْضِ والنَّقْضِ وعن توسيدِ الأَمْرِ اللهُ عَير أهله، هذا العلمُ وحُدَهُ كَفيلٌ بِكَشْف المؤامَرة الخطيرة.. مُؤامَرة الشَّيطانِ المُسْتثمر، ولكنْ مَنِ الذي يدرُسُ هَذَا وَمَنِ الذي يَعِيه وَقَدْ كُشِفَ الشَّيطانِ المُسْتثمر، ولكنْ مَنِ الذي يدرُسُ هَذَا وَمَنِ الذي يَعِيه وَقَدْ كُشِفَ الرَّكنِ الرَّابِع وهو فِقُهُ التَّحَوُّلاتِ وسُنَّةُ المَواقِفِ ؟

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٧٤٥) وأحمد في «المسند» (٢: ٣٦٣).

الصوفيون غثاء والسلفيون كذلك ومثلهم البقية، فهم كلهم أبطال ضد بعضهم البعض

قصة طريفة ومثال واقعي عن بطولة المسلمين ضد بعضهم البعض: صوفية وسلفية وحزبية وغيرها، والتقائهم على والتقائهم على وهو خدمة الحرام

فالصُّوفِيُّونَ بِهَا لَدَيهم مِنْ مُحُرَجاتِ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ غُثَاءُ، والسَّلفِيُّونَ بِهَا لَدَيهم مِنْ قَبْضٍ ونَقْضٍ وتَسْييسٍ وتَدْنيسٍ غُثَاءُ، والسَّلفِيُّونَ بِهَا لَدَيهم مِنْ قَبْضٍ ونَقْضٍ وتَسْييسٍ وتَدْنيسٍ غُثَاءُ، وبقِيَّةُ الأَنْهُم أَبْطَالٌ على بعضِهِمُ البَعْضِ وغَيُورُونَ ضِدَّ بَعْضِهِمُ البَعْضِ، ولكنَّهُم يَعْمَلُون جميعاً البَعْضِ وغيُورُونَ ضِدَّ بَعْضِهِمُ البَعْضِ، ولكنَّهُم يَعْمَلُون جميعاً وبإخلاصٍ لِخِدْمَةِ المُسْتَثمِرِ والمُسْتَعمرِ، ويحقِّقُونَ له الأرباحَ مَعَاً في سوقِ العَرْضِ والطَّلبِ، وخُذْ لذَلِكَ مَثَلاً:

تنتشِرُ البُنوكُ الرِّبوِيَّةُ الحَرَامُ في أقدَسِ بلادِ الله تَعَالى، ويتزاحَمُ العامِلُون فيها مِنْ كُلِّ نَمُوذَجٍ إسلاميٍّ وإعلاميٍّ ملتزِمينَ للوَقْتِ والحِدْمَةِ وللأَنْظِمَةِ الدَّاخِليَّةِ للمَصَارِفِ الحرامِ، وإذا ما حَضرَ والخِدْمَةِ وللأَنْظِمَةِ الدَّاخِليَّةِ للمَصَارِفِ الحرامِ، وإذا ما حَضرَ وقتُ الصَّلاةِ الواجِبةِ خَرَجِ الكُلُّ مِنْهُمْ لِيُؤدِّي صلاتَهُ مَعَ مَنْ يُنَاسِبُهُ مِنَ المجموعاتِ في المَدْهَبِ والفِكْرَةِ، ويحتَدِمُ الخِلافُ حُولَ صِحَّةِ الصَّلاةِ وبُطْلانها خَلْفَ الموظِّفِ الصُّوفيِّ وحَولَ صَحَّةِ الصَّلاةِ ومصيرِهِ، وتطولُ المُناقَشاتُ والمُنافَساتُ في سَلامَةِ عَقِيدَتِهِ ومصيرِه، وتطولُ المُناقَشاتُ والمُنافَساتُ في الرُّدْهَاتِ والغُرفِ والمَكاتِب، ويتبرَّأُ كُلُّ مِنَ الآخِرِ ويُقاطِعُهُ في اللَّوقيقِ الخَرامِ التَّتِ عَيادِ مُعِمَّةِ الوَظائِفِ الدُّنيوِيَّةِ الحَرامِ الَّتِي يُهارِسُونها بأسلوبٍ يحترِمُ اللَّوائِحَ والقَوانِينَ الرِّبُويَّةِ الحَرامِ الَّتِي يُهارِسُونها بأسلوبٍ يحترِمُ اللَّوائِحَ والقَوانِينَ الرِّبُويَّةِ الحَرامِ الَّتِي يُهارِسُونها بأسلوبٍ يحترِمُ اللَّوائِحَ والقَوانِينَ الرِّبُويَّةِ الحَرامِ الَّتِي يُهارِسُونها بأسلوبٍ يحترِمُ اللَّوائِحَ والقَوانِينَ الرِّبُويَّةِ

لَقَدْ صارتْ خِدْمَةُ الْحَرَامِ قاسِماً مُشْتَرَكاً بينَ المصلِّينَ - ويا

لَلْعَجَبِ - تحقيقاً لما قالَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ مَا مِنْ بَيْتٍ الا وَدَخَلَهُ الرّبّا، ومَنْ لَمْ يَدْخُلْ إليهِ دَخَلَ إليهِ غُبَارُهُ اللهِ عُبَارُهُ اللهِ عَبَارُهُ السّياسةُ المُعاصِرةُ في بَعْضِ الأنْظِمَةِ والدُّولِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ قَاسِماً مُشَترَكاً بينَ المُتنازِعِينَ، فالسّياسةُ تتَّخِذُ لنفسِها متَّجَهاً معيّناً كَالدِّيمُ قُرَاطِيَّةِ بِصَرفِ النَّظُو عن سَلامَةِ التَّجَهِ أو عَدَم سَلامَتِهِ مِنَ كَالدِّيمُ قُرَاطِيَّةٍ بِصَرفِ النَّظُو عن سَلامَةِ التَّجَهِ أو عَدَم سَلامَتِهِ مِنَ المُؤجْهَةِ الشَّرْعِيَّةِ، لكنَّ كَافَّةَ الجَهاعَاتِ والفِئاتِ والأحزَابِ وحتَّى الأَفْرَادَ يجِبُ أَنْ تكونَ خِدْمَتُهم للمَوْحَلَةِ قَاسِماً مُشْترَكاً مِنْ خِلالِ المُؤسَّسَةُ وَاحِدَةً وَهِيَ المساجِدُ، والحِوارُ الدِّينِيُّ، المُؤسَّسَةُ وَاحِدةً وَهِيَ المساجِدُ، والحِوارُ الدِّينِيُّ في المساجِدِ وفي خارجِها ليسَ لهُ حَصَانةٌ ولا صِيَانةٌ، وإنَّا هُو مِحْوَرُ الصِّراع ومَوْقِعُ الدَّمَارِ بينَ المَجْمُوعاتِ كُلِّها.

وهل مِنْ مُتَأَمِّلٍ لأَسبابِ ذَلِكَ، وَهَلْ مِنْ مُتَدَبِّرٍ لِخُطُوْرَةِ ما وَصَلَ إليه المُصَلُّونَ؟ لَقَدِ احْتَارَ الجميعُ في الفِتَنِ السَّاحِقَةِ الماحِقَةِ، ولا زالُوا في حَيرَتِهم ولن يخرُجوا مِنْها على الإِطْلاقِ، إلا بِشَرطٍ واحِدٍ: إعادَةُ دِرَاسَةِ القرآنِ والسُّنَّةِ مِنْ خلالِ فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ.

لَقَدْ اِقْشَعَرَّ جِلْدِي وانْزَعَجَ خَاطِرِي وبَاطِنِي وظَاهِرِي وأَنَا أَشْهَدُ بعضَ الْمُنَاظَرَاتِ المُعاصِرَةِ بينَ الصُّوفِيِّينَ والسَّلَفِيِّينَ عبرَ شَاشَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢١٦٢) وأبوداود (٢٨٩٣) وابن ماجه (٢٢٦٩).

التَّلْفَاذِ، وكَمْ تمنَّيْتُ أَنْ لا يقبَلُ صُوفِيٌّ مُنَاظَرَةَ سَلَفِيٍّ ليسَ خَوفاً مِنْ كَشْفِ أوراقِ الصُّوفِيَّةِ كَمَا يَقُولُونَ (١) وإحراجِهِمْ بالكُفْرِ (٢) ،

(١) جَمَعْنَا في هذا البابِ الهَامِّ مجموعةً مِنَ الكُتُبِ الخَاصَّةِ طُبِعَ أكثرُها، منها «الإِحَاطَةُ والاحْتِياطُ فيها أخبرَ عنهُ وَيَوَالِهُ مِنَ الأَشْرَاطِ» - طو «بَينَ يَدَي الدَّجالِ» - طو «كشفُ الأقنعَة عنِ الوُجوهِ الغُثَائِيَّةِ المُقنَّعَة» - طو «السَّلمونَ في مجتمعاتِ «الزَّوبَعَةُ العَاصِفَةُ شرحُ المنظومةِ الكَاشِفَة» - طو «المسلمونَ في مجتمعاتِ اللَّلَّةِ بينَ سِياسَةِ الدَّجْلِ وعِبَادَةِ العِجْلِ» - طو «التَّايدُ والطَّارِفُ شرحُ منظومة فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ وشُنَّةِ المُواقِفِ» - طو «إحياءُ لُغةِ الإسلام العَالمَةِ فَقُهِ التَّحَوُّلاتِ وشُنَّة المُواقِفُ السِّياسِيَّةُ المُنهارَةُ»، وَقَدْ فرغْنا العَالمَةِ «المُواجَهةُ السَّافِرَةُ لإَدَانَةِ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ وتَسْيسِهِها بينَ المُصلِّقِ في المرحلةِ المُعاصرة قورسالة «إنقاذُ ما يُمْكِنُ إنقاذُهُ» لم تنشرا بعد، وهنَ الله العَوْنُ.

(٢) فالكفرُ والشِّركُ تُهْمَةٌ مُصَنَّعَةٌ لا دَلِيلَ عليها ولا أساسَ لوُجُودها في أُمَّة عَمَّد وَكُنْ مِنِي الدَّليلَ الحَقَّ اللهُ اللهُ على الخُلفَاء، وخُذْ مِنِّي الدَّليلَ الحَقَّ إِنْ كُنْتَ مِنْ أهلِه، فقد روى ابنُ أبي شيبَة في «المصنَّف» برقم (٣٨٩٠٣) حديثاً عن عبد الملك بن أبي سُليهانَ قال: سألتُ أبا جعفَر: هل في هَذِه الأُمَّة كُفْرُ؟ قال: «لا أعلَمُهُ، ولا شركٌ»، قالَ: قُلتُ: فَاذَا؟ قال: «بَغْيٌ»، ويؤيِّدُ ذَلِكَ ما رُويَ أَنَّ عَلِيًا رَضَيَلْهَ فَنُ سُئِلَ عن أهلَ الجَمَلِ؟ قالَ: قِيلَ: أَمُشُركُونَ هُمْ؟ قالَ: «مِنَ الشِّركَ فَرُّوا». قيل: مُنافِقُوهُم . قالَ: «إنَّ الشِّركَ فَرُّوا». قيل: مُنافِقُوهُم . قالَ: «إنَّ

المناظرات المذهبية في التلفاز نوع متطور من التحريش وإنَّما لأنَّ كِلا الطَّرَفَينِ يدورانِ في حَلَقَةِ مُفْرَغَةٍ مِنْ أساسِها قائدُها التَّحرِيشُ وليسَ البَحْثَ عن السَّلامَةِ، والتحريشُ تحتَ أيّ مدلولٌ كانَ إنَّما هو مِنْ عَمَل الشّيطانِ، وأَعْتَقِدُ أنَّ هَذِهِ المناظرَاتِ هِي نوعٌ مُتَطَوِّرٌ مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ، ولا فائدةَ تُرْجَى منها على الإطلاقِ في إصلاح الأُمَّةِ.

المعالجة الحقيقية تكون بدراسة علامات الساعة باعتبارها ركنا من أركان الدين إِنَّ الْمُعَاجَةَ الحقيقِيَّةَ للأَمْرِ إِنْ كَانَ هِنَاكُ مَنْ يرغَبُ الْمُعَاجَةَ وليسَ الإِحْراجَ أَنْ تُدْرَسَ عَلاماتُ السَّاعَةِ باعتبارِها رُكْناً مِنْ أركانِ الدَّينِ، بل هِيَ الرُّكنُ الرَّابِعُ بِنَصِّ الحَدِيث المعرُوفِ، ولا بَأْسَ مِنَ الالْتِزَامِ بِالصَّحِيحِ دُون غيرِهِ، لأَنَّ في الصَّحيحِ اجتاعَ الرَّأي على السَّحيحِ مُشْترَكٍ، وَمِنْ ثَمَّ تُرتَّبُ القَضَايا و التَّحَوُّلاتُ المثبوتَةُ على قاسِم مُشْترَكٍ، وَمِنْ ثَمَّ تُرتَّبُ القَضَايا و التَّحَوُّلاتُ المثبوتَةُ على

الْمُنَافِقِينَ لا يَذْكُرُونَ اللهَ إلا قَلِيلاً». قِيلَ: فما هُمْ؟ قالَ: "إخوانُنَا بَغَوا عَلَيْنَا» (المَصنَّف» رقم (٣٨٩١٨).

ويؤيِّدُ هذا المُغنَى حديثُ رَبَاحِ بنِ الحَارِثِ قال: كنتُ إلى جانِبِ عَمَّر بنِ يَاسِ فِي صِفِّينَ، ورُكْبَتِي تَمَسُّ رُكَبَتُهُ، فقالَ رَجُلٌ: كَفَرَ أهلُ الشَّامِ. فقالَ عَمَّارٌ: لا تقولُوا ذَلِكَ نبيُّنا ونبيُّهم واحدٌ، وقبْلتُنا وقبْلتُهم واحِدُةٌ، وقبْلتُنا وقبْلتُهم حتى يَرْجِعُوا ولكنَّهُم قومٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الحَقِّ فَحُقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُم حتى يَرْجِعُوا إليه. وفي رواية: ... لا تقولُوا: كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ، ولكِنْ قُولُوا: فَسَقُوا، ظَلَمُوا. «المصنف» (٣٨٩٩٦).

مَوَاقِعها مِنَ الحَياةِ المُعاصِرةِ، هذا فيها يُخُصُّ الحياةَ المُعاصِرةَ، ويرتَّبُ غيرُها على ما يُنَاسِبُها مِنَ التَّارِيخِ الإسلاميِّ السَّابِقِ وما يُنَاسِبُها مِنَ التَّارِيخِ الإسلاميِّ السَّابِقِ وما يُنَاسِبُها مِنَ التَّارِيخِ الإعلاميِّ اللاَّحِق، وبها يُعْرَفُ الحَقُّ مِنَ البَاطِلِ، وبها أيضاً تَظْهَرُ حَقَائِقُ الإحْرَاجِ لمنْ يَجِبُ إحْرَاجُهُ، وتَظْهَرُ سَلامَةُ الأولِيَاءِ والصَّالحينَ وحَمَلَةِ الميراثِ الشَّرْعِيِّ لهذا الدِّينِ على ثَبَاتٍ وتمكينٍ وحُسْنِ يَقِينٍ، وَبها تُعْرَفُ حَرَكَةُ الأصابعِ الخفيَّةِ التِّي تَعْبَثُ مِنْ تحتِ الأقبِيةِ لِنَسْفِ قواعِدِ الدِّيانَةِ على رؤوسِ المسلِمين.

لقد خضنا معركة الحياة وبحثنا عن المخرج فوجدناه وأدركنا كذلك المدخل ولم ننتظر حتى تأتينا موافقة من أحد بعينه

إِنَّنَا فِي هَذَا الصَّدَدِ لَم نَنتَظِر حَتَّى تَأْتِي مُوافَقَةُ أَحَدٍ بِعَينِهِ على هذا المطلَبِ، بَلْ إِنَّنَا ولله الحَمْدُ قد دَفَعَتْنَا معرَكَةُ الحَيَاةِ ذاتِها ونحنُ نَخُوضُها فِي مواقِع التَّأْثيرِ الإسلاميِّ والإعلاميِّ أَنْ نبحثَ لَنَا وَلِغَيرِنا عن مخرَجٍ، فوجَدْنا المخرَجَ، وأدرَكْنَا المَدْخَل، وعَرَفْنَا بِحَمْدِ الله تَعَالَى وفضلِهِ تَسَلَّسُلَ الدِّيانَةِ وتَسَلَّسُلَ الخِيَانَةِ، ولا مفرَّ مِنْ تَجاوُرِهِما مَعاً ومِنْ غيرِ فِكَاكٍ ولا انْفِكَاكٍ، فكلا الضِّدَينِ يعيشانِ معالَ وعلى بسَاطٍ واحِدٍ.

والإنسانُ المتعصِّبُ هُوَ الحَامِلُ لِفَيرُوسِ الضِّدِّيَّةِ، وكُلُّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له.

وكما جَعَل اللهُ لِكُلِّ عبدٍ مَلَكاً يُلْهِمُهُ الخيرَ فقد جَعَلَ لهُ قريناً مِنَ

الشَّياطينِ يُوَسْوِسُ له بِالشَّرِّ، والغَلَبَةُ لَمِن تهيَّأَتْ لهُ أسبابُ هَيْمَنَتِهِ عليه بالأعمالِ والنِّيَّاتِ، وهذا هُوَ ما يقرَّرُ في ظاهر الشَّريعَةِ.

وأما ما يُقَرَّرُ في باطِنِها فالسَّوابِقُ وما كُتِبَ في الأزَلِ، وَقَدْ قال وَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الحير فيها يَرْوي عن رَبِّهِ في الحديثِ القُدسيِّ: «يا عبادِي: أنا خَلَقْتُ الخير والشَّرَّ، فطُوبى لمن جعلْتُهُ مِفْتَاحاً للخيرِ مِغْلاقاً للشَّرِ، وَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لُمْ وَيْلٌ لُمْ وَيْلٌ لُمْ وَيْلٌ لللَّرِ، فطُوبى لمن جعلْتُهُ مِفْتَاحاً للخيرِ مِغْلاقاً للخيرِ» (١) ، وعلّمنا وَيَهِ أَنْ نَقُول: «اللهُمَّ يا مَنْ وَفَقَ أهلَ الخيرِ للخيرِ وأعانهم عليهِ: وَفَقْنَا اللَّهُمَّ للخيرِ وأعنه عليهِ تَوكَلْتُ وإليهِ أُنيبُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷۵٦۲) ، وأخرج ابن ماجه في «سُننه» (۲۳۸) قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ ، وَلِيَلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، فَطُوبَى لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ ، وَوَيْلٌ لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لَلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ ، وَوَيْلٌ لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لَلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ».

## العَودَةُ إلى إيجابيَّاتِ المدرَسَةِ الأَبَوِيَّة ضَرورَةٌ مُلِحَّةٌ

المعركة الفاصلة بين الخير الشر تبدأ وتنتهي بالهويات والانتهاءات

ويدخلُ في معنى التّوحِيدِ بعدَ الإيهانِ بالله عَزَّ وَجَلَّ: الانتهاءُ للرِّسَالَةِ، ومنها الرِّسَالَةُ الخَاتِمَةُ على صاحبِها أفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، والانتهاءُ للذَّاتِ النَّبوِيَّةِ بالمحبَّةِ والاثّباعِ وحُسنِ الاقْتِدَاءِ والاهْتِدَاءِ وأَدَاءِ الدَّنيا.

وتَتَدَرَّجُ الوَلاءَاتُ والانْتِهاءَاتُ بعدَ ذَلِكَ إلى انتهاءاتٍ وولاءَاتٍ خَاصَّةٍ في حَياةِ الفَرْدِ الْمُسْلِمِ كَالوَلاءِ الشَّرْعِيِّ للوالِدَينِ والأرحامِ، وَالشَّرْعِيِّ للوالِدَينِ والأرحامِ وما يتعلَّقُ بهما مِنْ واجِبِ الصِّلَةِ وبرِّ الأرحامِ وَلَوْ بالسَّلامِ، وكذَلِكَ يتوسَّعُ مفهومُ الوَلاءِ إلى الجيرانِ والإِخوانِ في الله وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ

حُسْنِ ارتِبَاطٍ وانْضِباطٍ بينَ المُسْلِمِ والمُسْلِمِ في الحياةِ الاجتهاعيَّةِ بكَافَّةِ مؤسَّسَاتِها وأنهاطِها الدَّينِيَّةِ والدُّنيَويَّةِ.

ورُبَّما كانَ الوَلاءُ العاطفيُّ الشَّرْعِيُّ ومدلولُ الانتهاءِ من الزَّوجةِ للزَّوجِ ومِنَ الزَّوجِ للأَوجَةِ نموذجاً رائعاً من نَهاذِجِ الانتهاءِ المشروعِ للزَّوجِ ومِنَ الزَّوجِ للنَّوجِ للزَّوجِ في بِنَاءِ مُستَقْبَلِ المجتمَعِ الكَبيرِ بَدْءاً بالأُسرَةِ ونهايةً بالمُجتمَع كُلِّهِ.

والمجتمعُ كُلَّهُ بِمُتَنَاقِضَاتِهِ المتعدِّدَةِ يحتاجُ إلى ضابطِ وَلاءٍ وعاطِفَةِ انتِهاءٍ وَهُوَ ما يَتَحَقَّقُ بالقَرَارِ وَمَنْ يَمْلِكُهُ في الواقِعِ ويُهَارِسُ مِنْ خلالِهِ وَظَائِفَ الانتهاءاتِ وإنجاحَ نهاذِج الوَلاءاتِ.

وحيثُما كانَ الخَلَلُ في ضوابِطِ الانتهاءِ وشُروطِ الوَلاءِ لدى حامِلِ القَرَارِ سرى الخَلَلُ إلى الواقعِ ومَنْ فيهِ، ونَخَرَ الفسادُ والإفسادُ والإفسادُ رَعَاياهُ، ويَكَادُ التَّسَلْسُلُ الانتهائيُّ للأسرَةِ والقبيلَةِ والمذهَبِ والفِكْرَةِ والدَّوْلَةِ يُسَيْطِرُ على كافَّةِ شُؤونِ الحياةِ الإنسانيَّةِ والإسلاميَّةِ، ورُبَّها صَارَ مَسْؤُولاً كُلَّ المَسْؤُولِيَّةِ عن ظَوَاهِرِ السُّلوكِ وثَمَراتِ العَلاقَةِ بينَ الشُّعوب، كما هُوَ مُلاحَظٌ وَمُشَاهَدُ.

إِذَنْ فِمَا هُوَ الضَّابِطُ الشَّرْعِيُّ العَامُّ لهذا الانتهاءِ والوَلاءِ؟ إِنَّهُ (التَّدَيُّنُ المُسروعُ)، فَمَنْ لا دِينَ له على الوَجْهِ السَّليمِ لا انتهاءَ لَهُ على الوجهِ

حيثها كان الخلل في ضوابط الانتهاء لدى صاحب القرار سرى الفساد في رعاياه، ولذلك فقد صار الولاء للقبيلة والمذهب

السَّليم، ومَنْ انحرفَ تديُّنُهُ انحرَفَ وَلاؤُهُ وانْتِماؤُهُ.

وللمنحرفينَ انْتِهَاءٌ وَوَلاءٌ مِنْ نَمَطٍ آخَرَ، وَهُوَ أساسُ الانحرافِ وَمَادَّةُ الانْجِرافِ، وهٰذا السَّبَ الخطيرِ قالَ تَعَالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّكُمُ النَّبِ الخطيرِ قالَ تَعَالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ الموسون:١١٥، فالخَلْقُ للآدَمِيَّةِ كَانَ مسألَةَ التزامِ بِوَلاءٍ وارتِبَاطٍ بِهادَّةِ انْتِهاءٍ، وعليها مسؤوليَّاتُ وتنتظرُها مُحاسَباتٌ ومُسَاءَلاتٌ.

سياسة إبليس في الاحتناك

والشَّيطانُ الإبليسيُّ مخلوقٌ مُتَمَرِّدٌ عَنِ الولاءِ، وسالبٌ لحقائقِ الانتهاءِ، ويعملُ لجسابِ نَشَاطِهِ الإبليسيِّ القائِمِ على التَّمَرُّدِ ونَقْضِ الوَلاءاتِ ودَمَارِ الانتهاءاتِ، لأنَّ النقيضَ يُحقِّقُ للشَّيطانِ موقعاً في السَّيطرَةِ على الفِطْرةِ والإنسانِ والأرضِ، ومَتَى ما تحقَّقَ النَّقْضُ للوَلاءِ تَحقَّقَ القَبْضُ في الانتهاء، وحَصَلَ الاحتناكُ ﴿ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ لَوَلاءِ تَحَقَّقَ القَبْضُ في الانتهاء، وحَصَلَ الاحتناكُ ﴿ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَ ذُرِيَّتَهُ وَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

ومعَ كُلِّ نَقْضٍ وقَبْضٍ فِي المُجْتَمَعَاتِ وأفكارِها ودِيانَاتها وعلاقاتها يكونُ المستفيدُ الأكبرُ مِنَ هذا التَّحَوُّلِ هُوَ الشَّيطانُ ذاتُهُ، إذ لا يُحِمُّ الشَّيطانَ مَنْ يكون على قرارِ القَبْضِ والنَّقْضِ، وإنَّما يُمِمُّهُ مَنْ يكونَ أحبُولَةً لَهُ لِتَنْفِيذِ مَبْدَأَي النَّقْضِ والقَبْضِ في المُجْتَمَعاتِ والقُلُوبِ، أو بِمَعْنَى آخَرَ: لا يعتني الشَّيطَانُ بِمَسْأَلَةِ العِلْمِ والعَمَلِ والأخلاقِ

والنَّسَبِ والحَسَبِ والقِيمِ في حاصِلِ قَرَارِهِ لأَنَّهُ يَعْمَلُ ضِدَّها، إذن فلا يُهِمُّهُ أيضاً موقعُ القَرَارِ بهَذِهِ الشُّروطِ لأَنَّهَا ليسَتْ مِنْ مَنْهَجِ حَرَكَتِهِ، وإنَّا يعنِيْهِ المُتَمَرِّدُونَ عليها القادِرُون على انتهاك ضوابطِها وتَقْنِينِ ما يُضَادُّها في الحياةِ الفِكْرِيَّةِ والسِّياسِيَّةِ والاقتصادِيَّةِ والاجتهاعيَّةِ والتعليميَّةِ والإعلاميَّةِ الخ... وإن كانُوا من والاجتهاعيَّةِ والتعليميَّةِ والإعلاميَّةِ الخ... وإن كانُوا من أبناءِ هَذِهِ الرُّوَى والأفكارِ التَّقليدِيَّةِ، فَمَتَى ما نفَّذَ المخلوقُ الآدميُّ منهَجَ الشَّيطانِ وعَمِلَ مِنْ خلالِ موقِعِهِ الاجتهاعيِّ أو الشَّرْعِيِّ أو الفَكْرِيِّ على تبنِّي سياسَةِ القَبْضِ والتَقْضِ والتَّفْرِيقِ والتَّحرِيشِ والأنانيَّةِ وإقْصَاءِ الآخِرِ وإِثَارَةِ العَوَاطِفِ نحوَ الدَّمَارِ العَاطِفيِّ والجُنسيِّ والعَرْقِيِّ والسِّياسيِّ والقَوميِّ - بِعِلْمٍ أو بغيرِ والجُنسيِّ والعَوميِّ - بِعِلْمٍ أو بغيرِ وأخراصَ وقامَ وابتَعَدَ عنِ الشُّبهةِ والحرام.

فالالتزامُ الشَّرْعِيُّ بهَذِهِ المسائلِ ضرورَةٌ خاصَّةٌ للسَّلامَةِ في الدَّارَينِ لدى الفردِ المسلِمِ لا يتخلَّى عنه في كافَّةِ أحوالِهِ، ولكنَّ الشيطانَ يستفيدُ مِنْ مَوَ اقِفِهِ ضِدَّ خصمِهِ ومُنَافِسِهِ وتوجيهِ طموحاتِهِ ورَغَباتِهِ حتَّى يُوقِعَهُ في برنامجِهِ العالميِّ للتَّحرِيشِ، فيصيرُ بذَلِكَ عُضُواً ملتَزِماً للشَّيطانِ في المواقفِ مَعَ الغيرِ، ومُلْتَزِماً للرَّحنِ في عباداتِهِ وبعضِ للشَّيطانِ في المواقفِ مَعَ الغيرِ، ومُلْتَزِماً للرَّحنِ في عباداتِه وبعضِ

الولاء المشطور: أن يجمع الإنسان بين الولاء لله بالعبادات وللشيطان ببعض المعاملات

تَوَجُّهَاتِهِ ومفاهيمِهِ الحَاصَّةِ بِهِ، وهذا هُوَ الوَلاءُ المشطورُ والانتهاءُ المُشْتَركُ المعروفُ بِمَبْدَأِ (فرِّقْ تَسُدْ)، فالتَّفْريقُ في العَقْلِ الواحدِ بينَ الانتهاءِ والوَلاءِ للهِ بالعِبَادَاتِ، وللشَّيطانِ بِبَعضِ المُعَامَلاتِ يحقِّقُ اللاَتهاءِ والوَلاءِ للهِ بالعِبَادَاتِ، وللشَّيطانِ بِبَعضِ المُعَامَلاتِ يحقِّقُ اللّائمارَ ويصنَعُ الفَتْحَ السَّلبِيَّ للعَدُوِّ الغرَّارِ.

قال تعالى: ﴿ لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَ تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ اللّهُ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَكُبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَكُبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَكُبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَكُمْ مَا فَلَكُمْ مَا فَلَكُمْ مَا لَكُمْ وَلِيَّ امِن دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ فَلَكُمْ يَرُكُ خُلُقُ ٱللّهَ يَطَلَنُ إِلّا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مَهِ بِنَا ﴿ اللّهَ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشّيَطَلَنُ إِلّا خَيْدِ اللّهُ يَعَلَيْ إِلّا اللّهُ مَعَالِكُ اللّهُ مَعْ اللّهَ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُرْادًا ﴾ [الساء:١٢].

والمؤمِنُ رجَّاعٌ تَوَّابٌ يستغفِرُ، والشَّيطانُ يعلَمُ ذلك، ويعلَمُ أنَّ المُؤمِنَ لا يستمرُّ في الشَّرِ ولا يُصِرُّ عليه، ولهذا فالبدائِلُ مِنْ بَنِي المُؤمِنَ لا يستمرُّ في الشَّرِ ولا يُصِرُّ عليه، ولهذا فالبدائِلُ مِنْ بَنِي آدمَ جَاهِزَةٌ ومُهَيَّأَةٌ كُلَّ التَّهيئَةِ، فَمَتَى ما رجَعَ وَاحِدٌ عن الباطلِ قامَ بديلاً عنه عَشَرَةٌ آخرونَ، وإذا سَقَطَ الفِكْرُ الإبليسيُّ وانكشَفَ أقامَ الشَّيطانُ عنه بَدِيلاً جَاهِزاً يؤدِّي نفسَ النَّتيجَةِ والدَّمارِ، ولكنْ بعقِيدَةٍ وأسلوبِ عِلْمِيٍّ آخرَ، وهكذا...

وأهمُّ ما في الأمرِ أَنَّهُ يُعيد صِيَاغَةَ (الانتهاءِ والوَلاءِ) مَرَّةً بعدَ مرَّةٍ، في كُلِّ مرحلَةٍ يَصِلُ بِفِكْرِ مُعَيَّنِ واتجاهٍ مُحَدَّدٍ، وهكذا...

ألستَ ترى كيفَ سَقَطَتْ ثَوَابِتُ نِظامٍ هُنَا ونظامٍ هناك ؟ وكيفَ استَطاعَ أتباعُ النِّظَامِ أَنفُسُهُم مِنْ تغييرِ جُلُودِهِم وتسرُّ بِهم مَرَّةً أخرى إلى مواقع القرار بِلِباسِ جديدٍ وأُلْسِنَةٍ جديدةٍ ؟ وَوَقَعَ الكثيرُ في هذا المشروعِ دُونَ أَن يَعْلَمَ أَحَدُ أَنَّهُ مشروعُ الشَّيطانِ وحُلُمهُ الأزليُّ في المشروعِ دُونَ أَن يَعْلَمَ أَحَدُ أَنَّهُ مشروعُ الشَّيطانِ وحُلُمهُ الأزليُّ في الاحتناكِ ؟ ولا مخرَجَ ولا عِلاجَ البَتَّةَ مِنْ هَذِهِ الأحبُولَةِ المُتمرُّ حِلَةِ الا بأمرِ واحدٍ لا ثَانيَ لَهُ: ألا وَهُو اتِّهَام النَّفْسِ، والنَّظُرُ إليها بعينِ الاحتقارِ، وعَدَمُ استِتْبَاعها في ما ترسُمُهُ من مَواقِفَ وتهيُّواتٍ وما تَضَعُهُ مِنْ شُكُوكٍ وتُهم وسُوءِ ظَنِّ مَعَ المُعادِلِ الآخرِ مِنَ الناسِ حَسَبَ مَرَاتِبهم الشَّرْعِيَّةِ.

والاتهامُ للنَّفْسِ يجِبُ أَنْ يكونَ ضابطَهُ الشَّرْعِيَّ تذكُّرُ مَوَاقِفِ صَاحِبِ الرِّسالةِ وَيَلِيُّهِ الحريصِ على المخالِفِ قَبْلَ المُوافِقِ، والمتأتي في الأخذِ بِالجريرَةِ والظَّنِّ حتَّى يكونَ لديهِ البرهانُ القَاطِعُ لإصدارِ الأحكام.

اتهام النفس واحتهال المعاذير للغير مخرجان من أحابيل الشيطان

وإذا ما اجْتَمَعَتِ البَراهِينُ واتَّكَدَتْ فَهُنَاكَ أيضاً ضَابِطٌ شَرْعِيُّ آخَرُ هُو احتمالُ المَعَاذِيرِ للغَيرِ، حَتَّى يُمْكِنَ اسْتِجْلاَبُهُ إلى الحَقِّ دُونَ إِثَارَةِ هُو احتمالُ المَعَاذِيرِ للغَيرِ، حَتَّى يُمْكِنَ اسْتِجْلاَبُهُ إلى الحَقِّ دُونَ إِثَارَةِ الْفُعَالِهِ وطَبْعِهِ الذَّاتِيِّ، وخَاصَّةً لَنَا نَحْنُ المُسْلِمين المستظِلِّينَ بِشَجَرَةِ النُّوعَ النَّابَةُ وَالنَّبُوقَ المُثْلُى.

إِنَّ تَخَلِّينَا فِي مَعْرَكَتِنَا الحَيَاتَيَّةِ عَنْ أَخَلَاقِ النُّبُوَّةِ وإهمالِها فِي مَوَاقِعِ التَّعلِيمِ أَدَّى إلى انعدامِها في الدَّعوةِ إلى الله واجتِثَاثِ مَنْ بَقِيَ مِنْ مَنْ بَقِي مِنْ مَكْتِها في المحيطِ الاجتهاعيِّ لأنَّها تخالِفُ الطِّباعَ والمعهودَ لَدَى النَّاس.

وهل يُعقَلُ أَنْ تَكُونَ القِيَمُ والآدابُ والضَّوابِطُ منبُوذَةً عِنْدَ الإنسانِ وَهِيَ مِنْ عِنْدِ خَالِقِهِ ورازِقِهِ ومُكَوِّنِهِ؟ والقُرآنُ يُؤكِّدُ كُصُولَ ذَلِكَ في مجتمعاتِ الغَيِّ وتغلُّبِ العاداتِ حتَّى يَحْكُمَ مُجُتَمَعٌ كَامِلٌ على نَبِيٍّ مُرْسَلٍ بِالتَّرحيلِ والإخراجِ مِنْ وَطَنِهِ لأَنَّهُ يَدْعُو إلى السَّمُوِّ في الأخلاقِ ويعيبُ الفَاحِشَة في الواقِع المُوحِل.

وإذا كانَ القياسُ بينَ الأُمَّة المرحومَةِ وبينَ قومِ لُوطٍ مُنْعَدِماً مِنْ أَسَاسِهِ فَإِنَّ النِّسْبِيَّةَ فِي قَبولِ الشَّرِّ والعَمَلِ على تحقيقِهِ وتَظافُرِ العُقَلاءِ مِنْ حَمَلَةِ قَرارِ العِلْمِ والخُكْمِ والثَّقَافَةِ والإعلامِ والتربِيةِ والتعليمِ في عصرِنا على التَّعافُلِ المُتَعَمَّدِ عن الفَضَائِلِ والقِيَم الَّتِي دَعَانا إليها

قوم لوط عليه السلام رأوا في التطهر شذوذا، ولذا فأصحاب القرار فينا يتغاضون عن الفضائل ويتظافرون على قبول الشر وثقافة وتعليا

الإسلامُ في تَربِيةِ النَّاشِئَةِ ومحاوَلَةِ بَترِهَا أو تجاوُزِها أو إهمالِ العَمَلِ بها ؛ إنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَكِّدُ اسْتِتباعَ الأُمَّةِ المَرْحُومَةِ لأدواء الأُمَمِ السَّابِقَةِ بها ؛ إنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَكِّدُ اسْتِتباعَ الأُمَّةِ المَرْحُومَةِ لأدواء الأُمَمِ السَّابِقَةِ ولكنْ ليسَ «على المكشُوفِ»، وإنَّها بأسلوبِ التَّدريجِ والتَّسْييسِ والاستغفالِ والمداراةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ فيهِم على المَدَى مَا تحقَّقَ في غيرِهم مِنَ السَّابقينَ مِنَ الوَهَنِ والفسادِ وعِبَادَةِ الغَرَائِزِ والشَّهَوَاتِ.

إِنَّ صَرِخَةَ القرآنِ فِي المرحلةِ الإسلاميَّةِ صرِخَةٌ مُدَوِّيةٌ كَشَفَتْ لِشُعُوبِ المِلَّةِ تاريخَ الانْحِرَافَاتِ وما تَرَتَّبَ عليها مِنْ دَمَارٍ جَمَاعِيٍّ لِشُعُوبِ المِلَّةِ تاريخَ الانْحِرَافَاتِ وما تَرَتَّبَ عليها مِنْ دَمَارٍ جَمَاعِيٍّ فِي العَالِمِ الإنسانِيِّ ولم يَعُدْ بعدَ هَذِهِ الصَّرِخَةِ إلا الانتباهُ والتَّيقُظُ لِكُلِّ فِي العَالِمِ القُرْآنَ الشَّرِيفَ وأَدْرَكَ عَظَمَةَ الرِّسَالَةِ الَّتِي جاءَ بها سَيدُ الخليقَةِ وَلَيْلَالِهُ.

والَّذِين حملُوا القُرآنَ الشَّرِيفَ وأدركُوا عَظَمَةَ الرِّسَالَةِ مُهِمَّتُهُم في العالمِ الإنسانِ قَقِيلَةٌ ثِقَلَ القُرآنِ ذَاتِهِ، وعليهِم مَسْؤُوليَّاتٌ في تطبيقِهِ والعَمَلِ بِهِ أكثرَ مِنْ مسؤوليَّةِ حِفْظِهِ على الألسُنِ وطَبْعِهِ على المصاحِفِ، ولاَنَّهُ الحُبَّةُ الدَّامِغَةُ على الأُمَمِ السَّالِفَةِ، فلا مجالَ لِعُلُوِّ فِكْرٍ ذَاتِيٍّ أو وَلاَّنَّهُ الحُبَّةُ الدَّامِعَةُ على الأُمَمِ السَّالِفَةِ، فلا مجالَ لِعُلُوِّ فِكْرٍ ذَاتِيٍّ أو بَهْحِ شَرْقِيٍّ أو غَرْبِيًّ عليهِ وعلى أتباعِهِ الصَّادِقينَ سواءً في مسألةِ الدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ أو في مسائلِ العُلومِ الخَاصَّةِ بالاقتصادِ والسياسةِ والاجتاعِ والتربيةِ والتعليمِ والإعلامِ وتأسيسِ ثَوَابِتِ الحَضَارَةِ.

فالقرآنُ وما تَفَرَّعَ عنه مَرجِعِيَّةُ الانطلاقِ الوَاعي للتَّعامُلِ مَعَ كَافَّةِ شُؤونِ الحياتَينِ، لأَنَّهُ - أي: القرآنَ - هُوَ الدُّستورُ النَّاطِقُ لخضارَةِ الحيَاةِ المُعاصِرَةِ، كما أَنَّهُ الدستورُ المُنظِّمُ سلوكَ الشُّعوبِ في علاقتِها الأخيرَةِ بالعَقَائِدِ والمُعَاملاتِ والجِناياتِ والمَوَارِيثِ والعِبادات، وَهلُمَّ جَرَّا... قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَّافَرَ طَنَا فِي الْكِكتَبِ مِن والعِبادات، وَهلُمَّ جَرَّا... قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَّافَرَ طَنَا فِي الْكِكتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الإنعام:٨٦].

إن كنا خدمنا القرآن تلاوة وحفظا واستدلالا للفرعيات فقد فرطنا في كل جوانبه الحياتية التي تنظم الشعوب

لكنّا نَحْنُ المسلمينَ - قادَةً وعُلَماءَ - فَرَّطْنَا فِي كُلِّ شيءٍ جاء بِهِ القُرآنُ، وضَعُفَتْ قَوابِلُنا وقُلُوبُنا أَنْ نَصْمُدَ بها أمامَ زوبعاتِ الإعلامِ والأزلامِ والأقلامِ والأفلامِ، وارتَعَدَتْ فَرَائِصْنا بُعيدَ الغزوِ الإستعاريِّ والاستثاريِّ أمامَ صُورِ الدَّجَلِ وبهرَجَةِ الدَّجَاجِلَةِ، فاستَغْنَينَا عَنِ القُرآنِ فِي كَافَّةِ شُؤونِ الحياةِ المادِّيَّةِ وحاصرناهُ فِي الشُّؤونِ التَّعَبُّدِيَّةِ والعقائِدِيَّةِ على صِفَةٍ من صِفَاتِ التَّزاحُم والتَّحَدِّي بَيننَا دَاخِلَ خَيمَةِ الدِّيانَةِ والتَّدَيُّنِ.

ولم تستَطِعِ المَدَارِسِ الحِزْبِيَّةُ ولا الفِئَوِيَّةُ ولا مَوَاقِعُ القَرَارِ الحُكُومِيِّ ولا الْمؤسَّسَاتُ الشَّعْبِيَّةُ والرَّسْمِيَّةُ وشِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ أَنْ تَفْقَهَ عَالمِيَّةَ القُرْآنِ وعالمِيَّةِ لُغَتِهِ الَّتِي يَخاطِبُ بها العالمَ الإنسانيَّ بِقَدْرِ ما فَهِمَتِ القُرْآنِ وعالمِيَّةِ لُغَتِهِ الَّتِي يَخاطِبُ بها العالمَ الإنسانيَّ بِقَدْرِ ما فَهِمَتِ القُرْآنَ تِلاوَةً وحِفْظاً واستِدْلالاً لِفَرْعِيَّاتِ المَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ فَظَلَّ

القرآنُ يدورُ في محورِ الإقليميَّةِ والقوميَّةِ والحزبيَّةِ والفِئُويَّةِ بِدَوَرانِ حَمَلَتِهِ الغارِقينَ في دَوَّامَةِ التَّسْييس العالميِّ.

ولعلَّهُم يُعذَرُون مِنْ حَيثِيَّاتٍ مُعَيَّنَةٍ ومِنْ أَهْمِّها كُونُهُم لا يُدْرِكُونَ مِنْ الْمَمْ يُعَدِّرُون مِنْ حَيثِيَّاتٍ مُعَيَّنَةٍ ومِنْ أَهْمِّها كُونُهُم لا يُدْرِكُونَ مِنَ الأَمْرِ غير ما دَرَسُوهُ في محاضِنِ الحَيَاةِ التَّعلِيمِيَّةِ المُمْنْهَجَةِ، وما تَلَقَّوهُ مِنْ مشايخ التَّمَرْ حُلِ الفِكْرِيِّ وشيوخِ الهندَسَةِ العِلْمِيَّةِ في الواقع المُؤَدْلَجِ والمُدَبِّلِجِ القَهْرِيِّ والقسريِّ.

أما مِنْ حيثياتٍ أُخْرَى فلا عُذْرَ لهم ولا حُجَّة مَعَهُم، والقرآنُ يَمَانُ تَطبِيقاً ووَعْياً ويُتجاوَزُ تربِيةً ودَعْوةً ومَنْهَجِيةً شَرْعِيَّةً، ويتآمَرُ الأعداءُ داخِلَ أقبِيةِ الوَاقِعِ المُتنَاقِضِ لِنَقْضِ عُرى القرآنِ واستبدالِهِ «بالفُرقانِ الحقِّ المُصنَّعِ» (١) تحت سَمْعِ وبَصِرَ الأبالسَةِ المتهالِكين في الغيِّ والمالِ والابتِذَالِ، المشغولِينَ عن نُصرَةِ التَّنزيلِ وعن تربيةِ الجيلِ، بِتَحقِيقِ مطالبِ رِجالِ المالِ والأعمالِ، في سوقِ الأسهمِ وبيوتِ القِمارِ وغسيل الأموالِ.

أليستْ هَذِهِ نَكْبَةً فِي عالمِنا المُعاصرِ؟ بَلَى، ولكنَّها لا تُقْرَأُ فِي خُرْجَاتِ المرحَلَةِ، ولا يُدرِكُ مداها خُبراءُ الكَوَارِثِ، حتَّى مِنَ

<sup>(</sup>١) الفرقانُ الحَقُّ: تجميعُ نَصِّ كَاذِب أُطْلِقَ عليهِ هذا الاسمُ وَوُزَّعَ فِي بعضِ البلادِ، تَبَتَّتُهُ بعضُ الجهاتِ الكافِرةِ وأرادَتْ بِهِ الفِتْنَةَ فِي الأجيالِ الإعلاميَّةِ للأسَفِ.

المُنشُوبينَ للإسلامِ نَفْسِهِ، لأنَّ الإسلامَ قد صارَ غَرِيباً بينَ أهلِهِ ولم تَزَلْ طُقُوسٌ مِنَ الدِّيانَةِ تَمَارَسُ فِي الواقِعِ المَكدُودِ والقائمونَ اليوم على قَرارِ الإسلامِ هُمْ ثَمَّنْ لا يُحسِنُونَ الحَدِيثَ عَنْ أَنفُسِهم وتاريخِ شُعُوبِهم وعُلَمائِهِم وسِلْسِلَةِ أسانِيدهِم فَضْلاً عن حديثِهم عَنْ الإسلامِ ومُحرَجَاتِهِ فِي الشُّعوبِ، وهم أيضاً لا يَبْحَثُونَ عَمَّنْ يُعَرِّفُهُم ما غَابَ عنهُم أو خَفِي في سراديبِ التَّحوُّلِ والتَّمَوُّلِ، وإنَّما هُمْ يأبونَ الإعادَة والنَّظَرَ في جُذورِ التَّاريخِ خَشْيَة الإفلاسِ وانكِشَافِ يأبونَ الإعادَة والنَّظَرَ في جُذورِ التَّاريخِ خَشْيَة الإفلاسِ وانكِشَافِ الأوراقِ، في كان وجودُهم على هَرَمِ التَّاثيرِ إلا بِمُسَاعَدَةِ القَارِئِينَ لِيتَارِيخِ الأَبُوقَ على مُرَادِ الشَّيطَانِ.

وللشَّيطانِ قِراءاتٌ مُسْتَجِدَّةٌ تَطْمِسُ الأُبُوَّةَ وحامِلِيها، وتُقِيمُ النَّكيرَ على المتشبَّثينَ بالماضي في سَكْرَةِ الحاضِرِ وانْدِفَاعِهِ، وما كان الحاضِرُ بها فِيْهِ إلا سِلْسِلَةً مِنْ مُؤامَرَةٍ دُبِّرَتْ بِلَيلٍ لاحتواءِ القَرَارِ وفَرْضِ ضَرائِبِ الغِذَاءِ والهَوَاءِ والماءِ مُقَابِلَ نِسْبَةٍ مِن عَوَامِلِ الاسْتِقْرَارِ، سُمِّيتَ بَادِئَ فِي بَدْءِ بالاستعارِ، ثُمَّ آلتْ إلى الاسْتِهتارِ، الله سُتِهتارِ، ثَم تحوَّل الجميعُ إلى الاستثمار في كُلِّ شيءٍ، وفي مُقدِّمةِ الاستثماراتِ: الدِّيانَةُ والتَّدَيُّنُ، وهِي مَا عبَّرَ عَنْهُ مَنْ لا يَنْطِقُ عَنِ الهوى وَلِيلِهِ بقولِهِ: (إذا وُسِّدَ الأمر إلى غيرِ أهلِهِ)(۱).

قراءات الشيطان للواقع تتجدد دائما.. بدأت بالاستعمار وانتهت بالاستهتار والآن آل كل شيء إلى الاستثمار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩).

يظن البعض أن الدنيا بخير ما دام المعتقد سليها والمساجد مفتوحة.. ثم نفاجاً بهم وقد ملؤوا الدنيا عويلا وتشويشا بين المصلين!

وَلَرُبَّ اسْتَشَاطَ البَعْضُ غَضَباً من هذا التَّعلِيل لأنَّهُ يُخَالِفُ الوَاقِعَ المُرْسُومَ، وَهُمْ قَدْ ملأتْ آذانَهُم آياتُ الشُّكرِ والثَّناءِ والعِرفانِ مِنْ فُقَهاءِ القَصْعَةِ الميامِينَ، وَقَدْ بِذَلُوا كُلَّ جُهدِهِم في مَنْحِ الْمُصَلِّينَ حُرِّيَّةَ العِبَادَةِ وسَلامَةِ الاعْتِقَادِ وأَمَانَ الحَرَكَةِ دُونَ اعتراضٍ لمُّم أو عَلَيْهِم، فَلِهِ أَذَا يُصِرُّ فُقَهَاءُ التَّحَوُّ لاتِ على إِحْراج الوَاقِع وتَشْوِيشِ العَلاقَةِ بينَ حَمَلَةِ القَرَارِ والشُّعوبِ؟ وَلَرُبَّها فَسَّرَ لهُم مُهَنْدِسو المَوَاقِفِ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ بِأَنَّهَا رَغْبَةٌ مِنَّا فِي إِعَادَةِ التَّارِيخِ لآلِ البَيتِ أَو أَنَّهَا أحلامُ اليَقَظَةِ بامْتلاكِ قرارِها أو البَحْثِ عنهُ، أو أَنْ يُفَسَّر الموقِفُ في أسوَأِ الأحوالِ أنَّهُ مجرَّدُ فقدانٍ لمصالِحَ محدَّدَةٍ تَدْفَعُ المتجرِّدَ عنها أَنْ يُقِيمَ النَّكيَر على الواقع ومخرَجَاتِهِ، وهذا ما تُعاني مِنْهُ كافَّةُ المَوَاقِع للقَرَارِ المُعَاصِر، ويرَونَ مِنْ وُجْهَةِ نَظَرِ المرحَلَةِ أَنَّ يعتَرِضَ المُعْترضُ ضِمْنَ إِطَارٍ مشروع حَسَبَ مخرجاتِ القانونِ الذي يكفَلُ الرَّأيَ والرَّأيَ الآخَرَ وأَنْ يطرَحَ ويُنَاقِشَ فيها يُسَمَّى بِحُرِّيَّةِ التَّعبيرِ.

ربها فسروا طرحنا هذا أنه رغبة في استعادة تاريخ لآل البيت أو أحلام يقظة بامتلاك القرار

مهندسو المواقف

والحقيقةُ الَّتِي نَحنُ بِصَدَدِها لا علاقة لها بهذا الفَهمِ المُتدَاوَلِ، ولا عَلاقة لها بهذا الفَهمِ المُتدَاوَلِ، ولا عَلاقة لها بتعليلاتِهِ، لأنَّها لا تناقِشُ أحداً في سُلْطَانٍ ولا في قرارٍ اختُلِفَ عليه أو اعترضَ مِنْ أجلِ امتِلاكِهِ، فالقرارُ حيثُما كانَ وَجَبَ علينا السَّمْعُ والطَّاعَةُ فيها تجِبُ الطَّاعَةُ له، والمُناصَحَةُ فيها تجِبُ فيه

موقفنا من الجميع المناصحة أو المشاركة فيها تصح فيه المشاركة

المُنَاصَحَةُ، والمشارَكَةُ فيها تَصِحُ فيه المُشَارَكَةُ، ولا يجوزُ لنَا الخروجُ عَنِ اللهِ افا رأيْنَا كُفْراً بَوَاحاً لَنَا فِيهِ مِنَ اللهِ حُجَّةٌ وبُرهانٌ، والخروجُ عندَ أهلِ المُفَلِ اللهَّوْسَطِ وبَقِيَّةِ السِّيفِ وَسَادَةِ الصِّلِ الشَّهيقِ الوَاعِيْ ليسَ كَخُروجِ الآخرينَ مِنْ حَملَةِ السِّلاحِ وعُشَّاقِ الشَّهيقِ والزَّفيرِ والصِّياحِ، لأنَّ مثلَ هذا لا يُعالِجُ أَمْراً بِقَدْرِ ما يُؤَزِّمُ المواقِفَ وإنْ عَالَجَ أَمراً بِقِ استمرارُ المعالجاتِ وتحقيقُ المَطَالِبِ في كُلِّ مَرْحَلَةٍ وَزَمَنٍ، لأَنَّهُ مَشرُوعُ إِثَارَةٍ وتحريشٍ وليسَ مشروعَ استقرارِ وأَمَانٍ.

ومشروعُ التَّحرِيشِ مَدْخَلٌ واسِعٌ للشَّيطَانِ في الإنسانيَّةِ كُلِّها كي يَحَقِّقَ دَمَارها الموعود، وبأيدِي أبنائِها المخلِصين، وهذا ما تُعَاني مِنْهُ الشُّعوبُ اليومَ ولا زالتْ في مسارَاتِهِ تَتَدافَعُ أو قُلْ: في مَسِيراتِهِ تَتَدافَعُ .

والأزمَّةُ كُلُّها بِيدِ الشَّيطانِ وَوُكلائِهِ، ولكنْ هَذِهِ اللَّغةُ الَّتِي نتحدَّثُ بها عن هذا الأمرِ الشَّائِكِ لا يفهمُها أَكلَةُ القَصْعَةِ ولا فقهاؤُها ﴿ فَذَرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴿ اللَّهَ الْكَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ فقهاؤُها ﴿ فَذَرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴿ اللَّهَ يَشَعُونَ اللَّهَ الْقَصْبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللل

هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ أَوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَكِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَلْبِقُونَ ﴾ [المؤسون:٥٥-٢٦].

## إقامَةُ الدَّلِيلِ على فسَادِ الأقاويلِ المُتَبَادَلَةِ بينَ أهْلِ الأباطِيلِ

مُهِمَّتُنا آلَ البَيتِ - ونحنُ إِنْ شَاءَ اللهُ دُعَاةُ السَّلامَةِ وَٱلهَّلُ الْأَوْسِطُ وبَقِيَةُ ٱلسِّيفِ وسَادَةُ ٱلصِّعُ الْوَاعِينِ وسُفُنُ النَّجاةِ والثَّقَلُ الْأَصْغَرُ - أَنْ نُؤيِّدَ الحَقَّ حيثُما كَانَ ونَنْفِي الباطِلَ ونَدْمَغَهُ أينَما كَانَ وفَيْ أَيِّ وسُغُرُ - أَنْ نُؤيِّدَ الحَقَّ حيثُما كَانَ وَنَنْفِي الباطِلَ ونَدْمَغَهُ أينَما كَانَ وفِي أَيِّ وقتٍ كَانَ، وليسَ لَنَا حُجَّةُ فِي هذا العَمَلِ غيرَ مَنْ نِلْنَا منهم هَذِهِ الوُصُوفَ الإيهانيَّةَ العالِيةِ بَدْءاً بِالحبيبِ الأكرم والنبيِّ الأفخم فَيْدِهِ الوُصُوفَ الإيهانيَّةَ العالِيةِ بَدْءاً بِالحبيبِ الأكرمِ والنبيِّ الأفخم في الجهرِ والحَقاءِ، ومَنْ أَخَذَ عَنْهُم بِشُرُ وطِ الاهتداءِ والاقتداءِ، فهذِهِ في الجهرِ والحَقَاءِ، ومَنْ أَخَذَ عَنْهُم بِشُرُ وطِ الاهتداءِ والاقتداءِ، فهذِهِ السَّلْسِلَةُ المبارَكَةُ ذاتُها وَوَحْدُها هِيَ الحَامِلَةُ صِفَةَ الالتِزَامِ الشَّرْعِيِّ وَمَعَ مَنْ لا بِأَدَبِ الْعَامَلَةِ مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ وَمَعَ مَنْ لا سَتَرَعَتْ وَمَعَ مَنْ لا سَتَحَقُّ .

وأما غيرُهُ مِنْ أتباعِهِم وأشياعِهِم وبعضِ المُنتَمِينَ لهُم بِالوَلاءِ المُجَرَّدِ عن أدبهِم وسُلُوكِهِم فلا نَنْفِي عنْهُم صِلَةَ العَلاقَةِ ولا نَنْفِي عَنْهُم شَرَفَ المَحَبَّةِ؛ ولكنَّنَا نَنْفِي عَنْهُم عِنْدَ تجاوُزِهم حُدودَ الأَدَبِ الشَّرْعِيِّ وشَرَفَ الاهْتِدَاءِ والاقتِدَاءِ بالدُّعَاةِ المُهْتَدِينَ.

ونحصُرُ الأقاويلَ الصَّادِرَةَ عنهُم بِأسمِنَا آلَ البَيتِ وخوفَهُم علَينا وشوقَهُم إِلَيْنا فِي دَائِرَةِ طِبَاعِهم وفُهُومِهم وعَوَاطِفِهم الجَيَّاشَةِ عِلَينا وشوقَهُم إِلَيْنا فِي دَائِرَةِ طِبَاعِهم وفُهُومِهم وعَوَاطِفِهم الجَيَّاشَةِ بِالعَدَاوَةِ المُطْلَقَةِ لِغَيرِنا مُقابِلَ حُبِّهِم لَنَا ومَدْحِهِمُ المُفْرِطِ لَنَا ومُقَابِلَ لَعْنِهم وسَبِّهم وشَتْمِهم في جِهَةِ التَّفْرِيطِ لِغَيرِنا.

وبهذا يكونُون قَدْ عَبَّرُوا عن ضِيقِ فُهُومِهم وضَعْفِ نَفْسِيَّاتِهم وهَوى ذَاتِهم ورَغَبَاتِ شَهَواتِهم ولم يعبِّرُوا فيها قالُوه شَطَطاً عن إمام مِنْ أَئِمَّةِ آلِ البَيتِ ولا عن عالمٍ من عُلَمائِهِم ولا حَتَّى عن مَنْهَجِهم الشَّرْعِيِّ الذي يَدِينُ آلُ البَيتِ مَولاهُمْ بهِ.

وبهذا تَقِفُ كَافَّةُ الفُهومِ والتَّفْسِيراتِ والتَّعلِيلاتِ والتَّعلِيقَاتِ الَّتِي تزخَرُ بها كُتُبُ أُولئِكَ ومنابِرُهم ومجالِسُهُم ونشرَ اتُهم وخَلواتُهم وما تزخَرُ بها كُتُبُ أُولئِكَ ومنابِرُهم ومجالِسُهُم ونشرَ اتُهم وخسنِ الظَّنِّ فيهِم نَسَبُوه مِنْ هُنَا أُو مِنْ هُناكَ لأَئِمَّةِ آلِ البَيتِ مِنْ بَابِ حُسنِ الظَّنِّ فيهِم وسوءِ الظَّنِّ في غيرِهم، أو مِنْ بابِ النُّصرَةِ لهم وَلَوْ بالإِفْكِ والكَذِبِ اللَّكِلِ على حقيقةِ ظُلْمِ الغيرِ لهُم، أو غيرُ ذَلِكَ، كُلُّ هذا يَتَحَوَّلُ إلى اللَّكِلِ على حقيقةِ ظُلْمِ الغيرِ لهُم، أو غيرُ ذَلِكَ، كُلُّ هذا يَتَحَوَّلُ إلى سُوءِ فَهْمٍ لدى قَومٍ و(فِقْهُ مُغَالَطَةٍ) لَدَى آخرِينَ لا تَتَجَاوَزُ أَلْسِنَةً وقلوبَ وعقولَ قائِلِيها، وَهُم المسؤولُونَ عنها في الدُّنيا والآخِرَةِ،

كل ما ذكر من أقاويل في محبة لآل البيت إفراط داخل في دائرة ضيقة لفهومهم العاطفية وفي مقابله تفريط آخر وهو سبهم لغير آل البيت

وهُمُ المَسْؤُ ولُونَ أيضاً عَنِ الانْحِرافَاتِ الَّتِي وَقَعَ فيها رَعِيلٌ مِنْ أَبْنَاءِ وأجيالِ آلِ البيتِ الأغْرارِ وأشباهِهِم الَّذِينَ لا يفهَمُونَ مِنْ (مَدْرَسَةِ وأجيالِ آلِ البيتِ) غيرَ الوَلاءِ مِنَ الغيرِ والتَّكرِمَةِ لِذَوَاتهِم والمُطالَبَةِ بِالحُقُوقِ اللهَقُودَةِ والمَسْلُوبَةِ عنهُم كها تتحدَّثُ عنها مَدَارِسُ الصِّراعِ، مَعَ أَنَّ المَفْقُودَةِ والمَسْلُوبَةِ عنهُم كها تتحدَّثُ عنها مَدَارِسُ الصِّراعِ، مَعَ أَنَّ ما لمُم عندَ النَّاسِ مِنْ فُروضٍ وعُروضٍ، رُبَّها لا تَتَجَاوَزُ عِنْدَ النَّطْرِ فيها بِعُمْقٍ مَسْأَلَةَ النَّفُوسِ والأهواءِ وَمَا يَسْتَغِلُّهُ البَعْضُ أو التَّباهِي والفَخرَ والعَظَمَةَ والزَّهُو والكِيرِياءَ والحُظوظَ الدُّنيويَّةَ وإشعالَ نارِ والفَخرَ والعَظَمَة والزَّهُو والكِيرِياءَ والخُطوظَ الدُّنيويَّةَ وإشعالَ نارِ الصِّراع بَينَ الفَريقَينِ المُتنَازِعَينِ ولا غيرَ ذَلِكَ.

إِنَّنَا لَسْنَا فِي موقِفِ المُدَافِعينَ عَنِ القَتَلَةِ والفَجَرةِ والظَّلَمَةِ الَّذِين تَتَكِئُ أَلْسِنَةُ المُتَحَذَّلِقِينَ مِنْ سائِرِ المَجْمُوعَاتِ على إِدَانَتِهم ولَعْنِهم وتَتَكِئُ أَلْسِنَةُ المُتَحَذَّلِقِينَ مِنْ سائِرِ المَجْمُوعَاتِ على إِدَانَتِهم ولَعْنِهم وشَتْمِهم بِاعْتِبَارِ ظُلْمِهمْ لآلِ البَيتِ قَديها أو حديثاً، فَتِلْكَ مسألَةٌ قد تجاوزَتْ حَدَّهَا ولم تَعُدُ مُثْمِرَةَ البيانِ ولا الاستِبْيانِ، وتبدأ بِالعَاطِفَةِ ولا جديدَ أبداً.

نحنُ في حاجَةٍ إلى صرفِ نَظَرِنا عَنِ الرُّكامِ المُتداوَلِ والمُتبَادَلِ إلى النَّظَرِ في سُلوكِ القَومِ ودَقائقِ مَوَاقِفِهم، فالمُنْطَلَقُ الذي انطلَقُوه مُنذُ عَهدِ الرِّسَالَةِ بِما فِيهِ مِنْ تَنَاقُضٍ واخْتِلافِ رَأي كانَ مُنْطلَقَ الأخلاقِ لا مُنْطلَقَ انعدامِها، وأمَّا الَّذِينَ يُدَافِعُون عَنْهُم بِحُبٍّ أو تسييس

الظالمون لآل البيت لا يستحقون الدفاع عنهم؛ ولكن تلك مسألة قد أخذت وقتها ولا ثمرة فيها الآن

لابد أن نتوجه للنظر في سلوك القوم ودقائق فقههم فهم مُنْطَلِقُون مِنْ بَوَاعِثَ وظُرُوفٍ جَرَتْ في وِعَاءِ الزَّ مَانِ والمكانِ، وشَتَّانَ بِينَ الحالَينِ والمَوقِفَينِ.

شَتَّانَ بَيْنَ ما يَصِفُهُ الأشياعُ والأقهاعُ عن علاقَةِ الإمامِ عليِّ رَضَيَلَتُكَ اللهُ وَكَرَّمَ وَجْهَهُ بالخليفةِ الأوَّلِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعَّما يَصِفُهُ الإمامُ عليُّ رَضَيَلِلْكَ فَهُ ويتحدَّثُ به.

فعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَالُهُ فَال: «لما بَرَزَ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إلى (ذِي القَلَصَةِ) واستوى على راحِلَتِهِ أَخَذَ عليُّ بنَ أبي طَالبٍ رَضَالُهُ فَي يقولُ: القَلَصَةِ) واستوى على راحِلَتِهِ أَخَذَ عليُّ بنَ أبي طَالبٍ رَضَالُهُ فَي يقولُ: أقولُ لَكَ ما قالَ رسولُ الله عَلَيْ فَي يوم أُحُدٍ: لمُّ سَيَفَكَ ولا تَفْجَعْنا بِنَفْسِك، وارجَعْ إلى المدينَةِ، فَوَاللهِ لَئِنْ فُجِعْنا بِكَ لا يكونُ للإسلامِ نِظَامٌ أبداً اللهُ أبداً فَرَجَعَ رَضَالُهُ فَي .

فلو كانَ عليٌّ رَضَيَلَا الْهُ على ما يَقُولُ أهلُ الأضالِيلِ والأقاوِيلِ - لم يَشْرِحْ صدرُهُ لأبي بكرٍ ورَآهُ نَاهِباً الخلافَة عَنْهُ لما نَصَحَهُ بالبِقَاءِ في المديْنَةِ، بل رُبَّما شَجَّعَهُ على الحُروجِ لَعَلّهُ يستريْحُ مِنْهُ ويصفُو له الجُوُّ، ولكن أعاذَهُ الله مِنْ ذَلِكَ، فالإمامُ عليٌّ أكبرُ مِنْ مِثْل هذا التَّصَوُّرِ، وإنَّما هذا جرى بأقماعِ التَّسيسِ والتَّدنيسِ الَّذَينِ يتآمرانِ مِنْ داخِل أقبِيةِ الحُكْمِ أو مِنْ فوقِ مَنَابِر العِلْمِ لأنَّهم ليسُوا خُلفاء، وإنَّما هم أقبِيةِ الحُكْمِ أو مِنْ فوقِ مَنَابِر العِلْمِ لأنَّهم ليسُوا خُلفاء، وإنَّما هم

الإمام رَعَوَاللَّهُ الْ الْحِرْدِ مَن أَن يوغر صدره على أَبي بكر رَضَوَاللَّهُ أَو يراه ناهبا للخلافة

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/ ٣١٥، ٣١٥).

أَقْرَبُ إلى الحُلَفَاءِ على أمرٍ مُرَادٍ.

وفي سَقِيفَةِ بني سَاعِدَةً لم يَكُن في خَلَدِ أَحَدٍ مِنَ المهاجِرينَ والأَّصَوُّراتِ والتَّصَوُّراتِ والتَّصَوُّراتِ الَّتِي بَنَاها رُكَامُ الوَعيِ الْمُتَآمِرِ حَتَّى جعلُوا السَّقِيفَةَ صُورَةً مِنْ صُورِ الِخِيَانَةِ ونَكْثِ العُهُودِ.

ولعلَّ الصُّورَةَ في ذاتِها عَشِيَّةَ وفاتِهِ عَلَيْلِهُ هِيَ أَنصَعُ بِكَثيرٍ مِنَ الرُّكامِ السَّودَاوِيِّ الذي تَتَهَدَّجُ بهِ أَلفاظُ الحريصينَ على أَهلِ البَيتِ وموقِعِهم مِنَ السُّلطانِ، فآلُ البَيتِ مُنْذُ اللَّحْظَةِ الأولى وَهُمْ جُزْءُ مِن القَرَارِ والاسْتِقرارِ سَوَاءً كَانُوا في قِمَّةِ الحُكْمِ أُو في رعايا المعرِفةِ والعِلْم.

وهذا هُو رأي الشَّرع، وأمَّا رغبة الطَّبْع فلا بُدَّ أَنْ تُعَالَجَ بِأَمْرٍ آخَر، وعلاجُها عِنْدَ شُفُنِ النَّجَاةِ غيرُ علاجِها عندَ أقهاعِ الغَرَقِ، وأقهاعُ الغَرَقِ مُضْطَرُّونَ إلى تبريرِ الشَّرِّ ودَعْمِ مَوَاقِفِهِ لأَنَّهُ مَنْهَجُ حياتهم، الغَرَقِ مُضْطَرُّونَ إلى تبريرِ الشَّرِّ ودَعْمِ مَوَاقِفِهِ لأَنَّهُ مَنْهَجُ حياتهم، أمَّا سُفُنُ النَّجَاةِ فَهُم ينظُرونَ إلى الأمورِ مِنْ وُجْهَةِ نظرِ الإسلامِ ذَاتِهِ، ويَثِقُونَ بِها نصَّ عليهِ القُرْآنُ والسُّنَّةُ من تَوثِيقِ الرِّجالِ وثَبَاتهم، وأنَّ الَّذِينَ بايَعُوا رَسُولَ الله عَيْلِهِ تحت الشَّجَرَةِ لن يستَعِيضُوا عَنِ البَّيْعَةِ وَرِضَى اللهِ بالسُّلطَانِ والحُكْم لمَجَرَّدِ الْمُنَافَسَةِ والمُغَالَبَةِ، وإنَّا البَيْعَةِ وَرِضَى اللهِ بالسُّلطَانِ والحُكْم لمَجَرَّدِ المُنَافَسَةِ والمُغَالَبَةِ، وإنَّا

آل البيت هم جزء من القرار والاستقرار سواء كانوا في قمة الحكم أو في رعاية العلم.. هذا وليس رأي الشرع وليس رأي الطبع

هذا يكونُ في غيرِهِم مِنْ حَمَلَةِ الأقلامِ والأفلامِ والأزلامِ مِنْ عَبَدَةِ العَاطِفَةِ المُجرَّدَةِ عَنِ الأَدَبِ الشَّرْعِيِّ والسُّلُوكِ النَّبُوِيِّ المَرْعِيِّ.

إِنَّ آلَ البَيتِ هُمُ الأُمنَاءُ على النَّصُوصِ وأُمنَاءُ على المَوَاقِفِ، وبِمَوَاقِفِهم وأمانَتِهم حُفِظَ الإسلامُ على عَهْدِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ كُلِّها، ولولا وقوفُ آلِ البَيتِ إلى جانبِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ لكانَ الأمرُ على غير ما سارَ واستَقَرَّ.

وبِتَنَازُلِ الحَسَنِ وَهُوَ مِثَالُ آلِ البَيتِ انْتَهى دَورُ الخِلافَةِ الشَّرْعِيِّ وَبَدَأُ مَا سَمَّاهُ النبيُّ وَلَيُلِلَهِ بـ(المُلْكِ العَضُوض).

وكأنِّي بِالمَعْنَى المَفْهُومِ مِنْ هذا التَّحدِيدِ الشَّرْعِيِّ قائماً إلى أَنْ يَقْضِيَ اللهُ أَمْرَاً كانَ مَفْعُولاً، ويُؤَيَّدُ هذا المَعْنى ما قَالَهُ الإمَامُ الحَسَنُ في خُطْبَتِهِ الَّتِي قالهَا عَشِيَّةَ تنازُلِهِ عن القَرادِ: "إنَّ اللهَ هَدَاكُم بِأَوَّلِنا، وحَقَنَ دِمَاءَكُم بِآخِرنَا»(۱).

فقضيَّةُ حَقْنِ الدِّمَاءِ على يَدِ رَجُلِ الخِلافَةِ المَنْصُوصِ عليها مسألَةٌ ذاتُ أَهْمِيَّةٍ، ولا يقلُّ أهميَّةً عنها مَوقِفُ الحُسينِ رَضِوَللْهُ عَنْ عندَما أقامَ الحُجَّةَ على المُحِبِّينَ والمُبْغِضينَ فخرَجَ لِتَحقيقِ ما يُصلِحُ اللهُ بِهِ الأُمَّةَ ويجمَعُ بِهِ الكَلِمَةَ ويدُكُ بِهِ الفِتْنَة، فقُتِلَ شَهيدًا بَينَ تَخَاذُلِ المُحِبِّينَ وعَجمَعُ بِهِ الكَلِمَةَ ويدُكُ بِهِ الفِتْنَة، فقُتِلَ شَهيدًا بَينَ تَخَاذُلِ المُحِبِّينَ

آل البيت هم سفن النجاة، ويدل عليها قول الإمام الحسن وَعَوَلِشْعَيْنَ: "إنَّ اللهَ هَدَاكُم بِأُوَّلِنا»

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» (۳/ ١٦٧).

وبَغْيِ البَاغِينَ، فكانَ درساً واعِياً لمدْرَسَةِ ٱلصِّلِ وبَقِيَةِ ٱلسِّيفِ.. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر؟

مواقف الأئمة لا ترتبط بالأحداث ومخرجاتها ولا بالراي الشخصي للفرد، بل بالنبوة (أدب الشرع وأخلاقه)

إِنَّ الضِّيقَ الطَّبَعِيَّ الغَالِبَ على النُّفوسِ يَأْبِي قَبُول الحَقِّ مِنْ أَصْلِهِ، ويبرِّرُ الموقِفَ النَّاتِجَ عن هذا الضِّيقِ بِها يُنَاسِبُهُ مِنَ التَّبرِيرَاتِ، والتَّبرِيرَاتُ لا علاقة لها بالحقيقة المرجُوَّة والمطلُوبَة من أمر تفسير الأحوالِ والمَواقِف، والأحوالُ والمواقِفُ مِنْ وُجهَة نَظرِ أَئِمَّة الأحوالِ والمَواقِف، ولا بالرَّأي الشَّخْصِيِّ اللهَوْدِ ذَاتِهِ، وإنَّها ترتبِطُ بالمَواقِفِ الأَدبِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ التَّبي تَليقُ بالأَئِمَّةِ للفَوْدِ ذَاتِهِ، وإنَّها ترتبِط بالمَواقِفِ الأَدبِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ التَّتِي تَلِيقُ بالأَئِمَّةِ والأَتبَاعِ، واللَّيَاقَةُ الأَدبِيَّةُ ليسَتْ تَنَازُلاً ولا رِضَىً بالظُّلْمِ وسُكُوتاً والأَتباعِ، واللَّياقَةُ الأَدبِيَّةُ ليسَتْ تَنَازُلاً ولا رِضَى بالظُّلْمِ وسُكُوتاً عَنْهُ، وإنَّها هِيَ سُمُوُّ وشَرَفٌ وحُسْنُ اهتِدَاءٍ واقتِدَاءٍ لما يحفظُ شَرَف بَيْضَةِ الإسلام.

وَقَدْ فعلَ ذَلِكَ أَئِمَّةُ آلِ البَيتِ رَضَوَلَدُ فَعُ وأرضاهم، وأدارُوا المُجْتَمَعَ الأَوَّلَ وساهمُوا في تثبيتِهِ مَعَ أَنَّ قرارَ الحُكم كانَ مَعَ غيرِهم، المُجْتَمَعَ الأَوَّلَ وساهمُوا في تثبيتِهِ مَعَ أَنَّ قرارَ الحُكم كانَ مَعَ غيرِهم، بل صارَتْ مَوَاقِفُهم حُجَّةً يرجِعُ إليها أَئِمَّةُ آلِ البَيتِ أَنْفُسِهم، وهذهِ مَقُولَةُ الإمامِ عليِّ رَضَوَلَيْهَ عَندَما تَعَيَّنَتْ خِلافَتُه بعدَ مقتلِ عُثانَ مَعْ رَضَوَلِيْهَ فَن عَلَى مَا وَعَمَرَ وعُثمانَ على ما رَضَوَلِيْهَ فَن : "إنَّهُ بايعنِي القومُ الَّذِين بايعُوا أبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ على ما بايعُوهم عليه، فَلَمْ يَكُنْ للشَّاهِدِ أَنْ يُخْتَارَ ولا للغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وإنَّما

الشُّورى للمُهاجِرينَ والأنصارِ، فإذا اجْتَمَعُوا على رَجُلٍ وسَمَّوهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ للهُ رِضاً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمرِهم خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَو بِدْعَةٍ رَدُّوهُ كَانَ ذَلِكَ للهُ رِضاً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمرِهم خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَو بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إلى ما خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبِي قاتلُوهُ على اتبّاعِهِ غيرَ سبيلِ المؤمنينَ، وَوَلاَّهُ اللهُ ما تَوَلى (۱) ، وقالَ رَضَوَلِهُ أَيْنَ أَيضاً : « إِنَّكُم بَايَعْتُمُونِي على ما بُويعَ اللهُ ما تَوَلى (۱) ، وقالَ رَضَوَلِهُ أَيْنَ أَيضاً : « إِنَّكُم بَايَعْتُمُونِي على ما بُويعَ عَلَيهِ من كَانَ قَيْلِي، وإنَّما الجِيَارُ للنَّاسِ قبلَ أَن يُبايِعُوا، فإذا بايَعُوا فلا خِيارَ لُهُم »(۱).

إِذَنْ فَالْمُوقِفُ النَّاشِئُ لَدَى العَديدِ مِنَ الْمُتَقَوِّلِينَ على الخِلافَةِ مَوقِفٌ طَبْعِيٌّ ذَاتِيٌّ لا عَلاقة لَهُ بالاقتِدَاءِ والاهتِدَاءِ المُقْتَبَسِ مِنْ مَوقِفِ الإمامِ عَلِيٌّ فَقَدْ كَانَ شُجَاعاً مَعَ نَفْسِهِ وَمَعَ غَيرِهِ عَليٌّ وَآلِ بيتِهِ، وأمَّا الإمامُ عليٌّ فَقَدْ كَانَ شُجَاعاً مَعَ نَفْسِهِ وَمَعَ غَيرِهِ وَحَمَّلَ مَسْؤُوليَّاتِهِ المُنَاطَةِ بهِ في خِدْمَةِ الأُمَّةِ والخِلافَةِ دُونَ تَرَدُّدٍ ولا جُبْنٍ، بل قامَ بالنِّيَابَةِ للخِلافَةِ على عهدِ الخليفَةِ الثَّاني عِدَّةَ مَرَّاتٍ.

١- أَنَابَهُ الخليفَةُ الثَّاني عُمَرُ بن الخطابِ رَضَيَلَتُنَا على المدينةِ سنة الله المنافقة الثَّاني عُمَرُ بن الخطابِ رَضَيَلَتُنَا على المدينةِ سنة الله الله الله الله عندما أراد غزو العِرَاقِ بنَفْسِهِ.

٢- أنابه أيضاً رَضَيَالُهُ أَنُ سنةً ١٥هـ عندَ شُخُوصِهِ لِقِتَالِ الرُّومِ.

٣- أنابه أيضاً رَضَوَاللَّهُ إِنَّهُ ١٥ هـ عندَ خُرُوجِهِ إلى أَيْلَةَ.

على الخلافة ناشئ عن الطبع ولا علاقة له بحسن الاقتداء والاهتداء الذي كان إمامنا على معدنه وقبسه

تحليل المتقولين

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) « الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للمفيد (١/ ٢٤٣).

٤- أنابه رَضَوَاللَّهَ أَنْ سنة ١٧هـ لما استمدَّ أهلُ الشَّامِ عُمَرَ رَضَوَاللَهَ أَنْ عَلَى الشَّامِ وَكَانَ على أهلِ فِلسطِينَ، فشَخَصَ عُمَرُ رَضَوَاللَه أَنْ إلى الشَّامِ وكانَ على أهلِ فِلسطِينَ، فشَخَصَ عُمَرُ رَضَوَاللَه أَنْ إلى الشَّامِ وكانَ على أهلِ وَيَوَاللَه أَنْ هو المستخلَف على المدينة (١).

هذه الاستدلالات لا تفيد إسكات المحبين ولكنها لتثبيت موقف الأئمة أنفسهم، وهم قدوة المحبين

وهَذِهِ الاستدلالاتُ الَّتِي نُوثِّقُها هنا لا نُريدُ بها كَبْحَ جِماحِ المُحِبِّينَ أو إسكاتَ أصواتهِم فيها هُم مُصِرُّ ون عليه وذاهِبُون إليه، وإنها نحنُ بِصَدَدِ تثبيتِ موقِفِ الأئِمَّةِ أنفُسِهم وَهُم قُدوةُ المُحِبِّينَ وغيرِ المُحِبِّينَ، لإقامَةِ حُجَّةِ العَدْلِ الشَّرْعِيِّ الذي كانُوا عليهِ مِنْ جِهَةٍ، المُحِبِّينَ، لإقامَةِ حُجَّةِ العَدْلِ الشَّرْعِيِّ الذي كانُوا عليهِ مِنْ جِهَةٍ، ولإبرازِ مَوَاقِعِ الإِفرَاطِ لَدَى أشباهِنا وأمثالِنا مَنْ أَخَذَتْ بهِم وَقَائِعُ الأحداثِ نحو الجُنُوحِ بَعِيداً عَنِ التَّوشُطِ والاعْتِدَالِ في الحُكْمِ وتقريرِ المواقِف، وأبرزَتْ هذه الوقائع مَواقِعَ التَّفرِيط الَّتِي وَقَعَ فيها أهاعُ الفِتنِ مِنَ المُبْغِضِينَ آلَ البيتِ مَنَّ تَفَجَّرَتِ الأوضَاعُ على أيديمِم أَما المَّيانَةِ والتَّذَيُّنِ.

الشيطان يتبنى الطرفين ويستثمرهما على قاعدة: لكل فعل ردة فعل

فالخَلاصُ مِنْ طَرَفِ الإفراطِ والتَّفريطِ مَكْسَبٌ عَظِيمٌ وإِعَادَةُ حقيقةٍ للنَّموذَجِ الأمثلِ ولكنَّ الشَّيطانَ لا يَرُوقُ لَهُ هذا المَوقِفُ ولا يَتَبَنَّاهُ، بَلْ يَتَبَنَّى طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ في كلِّ عصرٍ ومرحَلةٍ ليُحَقِّقُ بها غَرَضَ القَاعِدَةِ القائِلَةِ: «لكلِّ فِعْلٍ رَدَّةُ فِعْلٍ»، وهَذِهِ

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۷: ۳۵) ، وتاريخ الطبري (٤: ۸۳) .

قاعِدَةٌ مادِّيَّةُ بَحْتَةٌ لا علاقَةَ لها بالأخلاقِ والقِيمِ، ومعَ هذا وذاكَ فَهِيَ أصلٌ من أصولِ الحَرَكَةِ في الحياةِ العَامَّةِ والحَاصَّةِ، ولكنَّا هُنَا نقرِّرُ موقِفَ رجالَ الصَّفوَةِ الأبرارِ لا مَوقِفَ الانفِعَالِ النَّاتِجِ عَنِ الحوادِثِ وتقلُّبَاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ.

لَقَدْ صَارَ مِنَ الضَّرُورَةِ بِمَكَانٍ أَنْ نَاخُذَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ فَنَمْنَعَهُ مِنْ طُلْمِهِ ونحجُزَهُ عَنِ الشَّرِ الذي يُوقِعُهُ في سُوءِ أعالِهِ وتصوُّراتِهِ ونعيدُهُ إلى موقِفِ الحَقِّ وشَرَفِ الالتزامِ بِهِ حَيثُ تَتَحَقَّقُ النُّصرَةُ المرجُوَّةُ وتبرُزُ المعاني المجلُّوَّةُ مِنْ قولِهِ وَيَالِيُّذِ: «أَنصُر أَخَاكَ ظَالماً أو مظلُوماً، قال: يا رسولَ الله: نَنْصُرُهُ مَظلُوماً، فكيفَ ننصُرُهُ ظالماً؟ مظلُوماً، قال: يا رسولَ الله: نَنْصُرُهُ مَظلُوماً، فكيفَ ننصُرُهُ ظالماً؟ قال: تأخُذُ بِيكِهِ فَتَمْنَعُهُ عَنِ الظَّلْمِ»(۱) أو ما في معناه، فالمحبُّونَ قال: تأخُذُ بِيكِهِ فَتَمْنَعُهُ عَنِ الظَّلْمِ عَنْ دائِرَةِ السَّيطَرَةِ على النَّذِينَ أفرطوا في الحبِّ حَتَّى خَرَجَ أمرُهُم عَنْ دائِرَةِ السَّيطَرَةِ على العَوَاطِفِ يجِبُ أَن يكبَحُوا جِمَاحَ الحُبِّ الطَّبْعِيِّ لِيَعُودَ إلى مقاييسِ الشَّرِع، والمُبْغِضُون الَّذِينَ فرَّطُوا في زِمام التَّعَلُّقِ والحُبِّ عِيبُ عليهِم الشَّرِع، والمُبْغِضُون الَّذِينَ فرَّطُوا في زِمام التَّعلُّقِ والحُبِّ عليهِم الشَّرِع، والمُبْغِضُون الَّذِينَ فيخفَفُوا عن أَنْفُسِهم وَطْأَةَ البَغْضَاءِ الشَّرِع ذَاتِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِ في والحَسَدِ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ ؛ لِيَسْلَمُوا بِالشَّرِعِ ذَاتِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِ في قَصيرِ الحَوَادِثِ وجَرَياتِ الأحوالِ، والرَّابِحُ مِنْ كُلِّ الوجوهِ ذَلِكَ تفسيرِ الحَوَادِثِ وجَرَياتِ الأحوالِ، والرَّابِحُ مِنْ كُلِّ الوجوهِ ذَلِكَ تفسيرِ الحَوَادِثِ وجَرَياتِ الأحوالِ، والرَّابِحُ مِنْ كُلِّ الوجوهِ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣١٢).

العائِدُ إلى الله مِنْ سُوءِ تَصَوُّرِهِ مَهْما كَلَّفَ الأمرُ وكانَتِ النَّيجةُ. فالحُلْفَاءُ الرَّاشِدُون قدراً وا مَواقِف المُفْرِطينَ لَمَّا رَأُوا مِنْهُم الانْدِفَاع المَقِيت، وعَلِمُوا أَنَّ الباعِثَ لمواقِفِهم القِتَاليَّةِ مجرَّدَ النُّفوسِ وحُبِّ السُّلطَةِ والأنانيَّةِ ، وكانت هَذِهِ المواقفُ القتاليَّةُ مدعُومَةً بِفُهُومِهم السُّلطَةِ والأنانيَّةِ ، وكانت هَذِهِ المواقفُ القتاليَّةُ مدعُومَةً بِفُهُومِهم السُّنظَةِ مِنَ النُّصوصِ الشَّرْعِيَّةِ ضِدَّ مَلَةِ قَرَارِ الخِلافَةِ المشرُوعةِ من عندِ الله وبإجماعِ الأُمَّةِ، وكان هذا التَّقدِيرُ لدَى الخُلفَاءِ قَائِماً على من عندِ الله وبإجماعِ الأُمَّةِ، وكان هذا التَّقدِيرُ لدَى الخُلفَاءِ قَائِماً على تفويتِ الفُرصَةِ الَّتِي أَرادَ الشَّيطانُ بها هلاكَ الفَرِيقَينِ مَعاً، فآثرُوا سَلامَةَ الفَريقَينِ مِنَ الهَلاكِ وتجاوَزُوا عُقْدَةَ الامْتِلاكِ لَمْ لا يَرْعَوي عَنْ إِسَالَةِ الدِّمَاءِ في سبيلِها فيتركُوا لمُم قِيادَةِ الدُّنيا وسُلطَانِ العِلْمِ والتَّربِيةِ وبَطُرُوا إلى ما عندَ الله عَزَّ وَجَلَّ وحافَظُوا على سُلطَانِ العِلْمِ والتَّربِيةِ وبنَاءِ الأَحوالِ والصِّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ .

وهُمْ على أنْماطٍ:

أنهاط آل البيت من حيث علاقتهم بالحكم

- نَمَطُ جَديرٌ بالخِلافَةِ والحُكْمِ منذُ بِدَايَةِ الأَمْرِ ؛ ولكنَّها بأمرِ الله صُرِفَتْ إلى غيرِهِ فكانَ وَزِيراً ومُسْتشاراً ومُسَاعِداً ناصِحاً كالإمام عليٍّ رَضَوَلِيْكَنُهُ.
- نَمَطُ الحَامِلِ لِوَاءَ الخِلافَةِ والمُتَربِّعِ على عرشِها بالإجماعِ، ولكنَّهُ تنازَلَ عَنِ القَرَارِ طَلَباً للاستقرارِ وسَلامَةِ

الاستمرارِ، وأَيَّدَهُ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ في موقِفِهِ كالإِمامِ الخَسَنِ.

نَمَطُ المُخَاطِرِ بِالذَّاتِ لإقامَةِ مَنْهَجِ الخلافةِ بعدَ تحمُّلِهِ
 أعباءَ بَيعَةِ الآلافِ مِنَ المسلمِينَ مَعَ اختلافِ الزَّمانِ
 والمكانِ، فكانَ الاسْتِشْهادُ كالإمام الحُسَينِ.

وفي كُلِّ نَمَطٍ مِنْ هَذِهِ الأنهاطِ مَدْرَسَةٌ إسلاميَّةٌ عُظْمَى تَرتَبِطُ بِالمُرْحَلَةِ وَجُرَيَاتِهَا وَتُبْرِزُ سلامَةَ اتَخَاذِ القَرَارِ الذي اتَّخَذَهُ الحَلِيفَةُ المُوفَّقُ، ويبرُزُ مُقَابِلَ هذا مَوقِفُ أهْلِ التَّحْرِيشِ المُعْتَقِدِينَ نَجَاحَ خُطَّتِهِم بِتَنَازُلِ الرِّجَالِ عن مَقَامَاتِم وانْتِصَارَهُم بِامْتِلاكِ القرارِ فُحُروجِهِ من آلِ البَيْتِ الأطْهَارِ، وتعليلِ موقفِ الإمامِ الحَسَنِ وَخُروجِهِ من آلِ البَيْتِ الأطْهَارِ، وتعليلِ موقفِ الإمامِ الحَسَنِ وَخُروجِهِ من آلِ البَيْتِ الأطْهَارِ، وتعليلِ موقفِ الإمامِ الحَسَنِ وَخُروجِهِ من آلِ السَّلْح بِأَنَّهُ دَاعِمٌ لِمَواقِفِهِمْ ورَاضِ عنها !

ومَوقِفُ الإمامِ الْحَسَنِ كَمَثَالٍ اجْتَمَعَتْ فيه شُروطُ السَّلامَةِ مَعَ القُدْرَةِ على اسْتِخْدَامِ القَرارِ وعَدَمِ التَّفريطِ فيهِ لا يعني انْتِقَالَ الخِلافَةِ إلى الجِهَةِ الأُخْرى، وإنَّما يعنِي انْقِسَامَ القَرَارِ إلى قِسْمَينِ:

القسم الأَوَّلِ: بَقَاءُ الخِلافَةِ المَنْصُوصِ عليها في الإمامِ الحَسَنِ ومَدْرَسَتِهِ الْمُسَاَّةِ بِمَدْرَسَةِ النُّبُوَّةِ، فَهُو الخليفَةُ الخَامِسُ بِنصِّ الحديثِ:

صلح الإمام الحسن رَضِوَاللَّهَ عَنْ لا يعني انتقال الخلافة بل انقسامها

## «الخلافة ثلاثون عاماً»(١).

القسم الثّاني: انتقالُ قرارِ الحُكمِ والسُّلطانِ إلى الجِهَةِ الأُخْرى كَمَخْرَجٍ مِنْ مُحَارِجِ السَّلامَةِ للأُمَّةِ وليسَتْ لَجَدَارَةِ الآخِذِين لها، بَل هُو ما سهَّاهُ الرَّسولُ وَيَنَافِهِ بِالصَّلِحُ ، «...وسيصْلحُ اللهُ بِهِ بينَ فِتَتَينِ مِنَ المُسلِمِينَ» (٢) ، وَالصِّلُحُ هُوَ وسيلَةٌ للخُروجِ مِنَ الأَزْمَةِ وتَفَادٍ لآثارِها ومُحْرَجَاتها السَّلْبيَّةِ.

انقسام القرار الإسلامي

فانقَسَم القرارُ الإسلاميُّ منذُ تِلْكَ اللَّحْظَةِ إلى:

\* قرارِ حُكْمٍ مُنْعَدِمِ الشُّروطِ الكامِلَةِ بِيَدِ الطَّامِعِين في القرارِ بِنَاء على صُلْح مشروع،

\* وقرارُ عِلْم بِيَدِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ.

ومِنْ هَذَا المُنْطَلَقِ الشَّرْعِيِّ تحوَّلَتِ الخِلافَةُ مِنْ مدلُولها السِّياسيِّ إلى المدلُولِ العِلْمِيِّ الأَبُوِيِّ الذي استَنكَتْ عليهِ مَدْرَسَةُ السَّلامَةِ كَأُوَّلِ

<sup>(</sup>١) رواهُ ابن حِبان في صحيحه (٦٦٥٧) وأحمد (٢٢٥٥٩) عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيُلِيَّهِ يَقُولُ: «الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيُلِيَّةٍ يَقُولُ: «الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ اللهُ لَكُ».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح ، باب (إن ابني هذا سيد) (۳٤٣٠).

تحول الخلافة من مدلولها السياسي إلى مدلولها العلمي الأبوي تحوُّلٍ في مجرى القَرَارِ المشُروعِ، وصَارَ النَّصُّ يُلْزِمُ الأُمَّةَ بِالتَّمَسُّكِ شرعاً بِمَوَاقِفِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، وَهُمْ حَلَةُ قَرَار السَّنَدِ الأَبُوِيِّ الْمُتَصِلِ بِالإَمَامِ الْحَسَنِ وَمَنْ في دَائِرَتِهِ مِنَ الْمُوالِينَ لَهُ: «عليكُمْ الأَبُويِّ الْمُتَّتِي وسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (١١).

وانتهتِ الخِلافَةُ المَنْصُوصَةُ شَرِعاً بِتَوقِيعِ الإِمَامِ الحَسَنِ التَّنَازُلَ مِنْ حيثُ القَرَارُ ، وبَقِيَ القرارُ يحمِلُ مُسَمَّى شَرْعِيًّا جَديداً هُو (المُلْكُ العَضُوضِ بتوقِيعِ الطَّرَفِ الآخرِ العَضُوضِ بتوقِيعِ الطَّرَفِ الآخرِ على قرارِ التَّنَازُلِ وموافَقَتِهِ على حملِ مسؤوليَّةِ الحُكْم في الأُمَّةِ.

كما ألزَمَ هَذَا النَّصُّ كَافَةَ الشُّعُوبِ إِلَى الالتِزَامِ بِالثَّوابِتِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَحَامِلِ قَرَارِ الحُّكَمِ وَإِنْ كَانَ مُلْكاً عَضُوضاً، وَالاثباعُ والاقْتِدَاءُ والاهْتِدَاءُ لحامِلِ قَرارِ العِلْمِ وَمَنِ ارتَبَطَ بِسِلْسِلَةِ أَسَانِيدِهِم المُوفَّقَةِ، فَقَرَارُ الحُّكُمِ غِطَاءٌ مَرْحَلِيُّ بِسِلْسِلَةِ أَسَانِيدِهِم المُوفَّقَةِ، فَقَرَارُ الحُّكُمِ غِطَاءٌ مَرْحَلِيُّ بِسِلْسِلَةِ أَسَانِيدِهِم المُوفَّقَةِ، فَقَرَارُ الحُّكُمِ غِطَاءٌ مَرْحَلِيُّ فِي إِنَّ مَن عِبَادِهِ وَالْعَلِيمَ وَالْمَتَقِينَ اللَّهُ مَن عِبَادِهِ وَالْعَلِيمَ وَالْمَتَقِينَ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ وَالْمَعَلِيمَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوبَ مَاكاتَ لَنَا أَن نُشَرِكَ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْقُوبَ مَاكاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عِبَادِهِ مَن عَبَادِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّلِيلُولُولُ اللللللللللِمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللللل

تحولت الخلافة إلى مسمى (الملك العضوض) وألزمت النصوص كافة الشعوب بالسمع والطاعة مع ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١/ ١٧٨) ، وأبو داود (٥/ ١٩٢ - ١٩٣) والترمذي (٤/ ١٤٩) وابن ماجه (١/ ١٧) في سننهم.

بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [يوسف: ٣١]، ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُجِبُُونَ اللَّهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَي وَيَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُورٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبَعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وأما السُّبُلُ فهي ما خَرَجَ عن دائرِةَ الإسْنَادِ العِلْمِيِّ المشروعِ أو ما ارتبَطَ بِقَرادِ الْمُلْكِ العَضُوضِ لِيُغَيِّرُ سَنَنَ الحَقِّ في أهلِهِ أو في الأُمَّةِ، ارتبَطَ بِقَرادِ الْمُلْكِ العَضُوضِ لِيُغَيِّرُ سَنَنَ الحَقِّ في أهلِهِ أو في الأُمَّةِ، والملكُ العَضُوضُ مرحلَةٌ طويلَةُ المدى بَدَأَتْ بِتَنَازُلِ الإمامِ الحَسَنِ وانْتَهَتْ بِزَوالِ الدَّولَةِ العَبَّاسِيَّةِ (۱)، ولكنَّها رَغْمَ كونها مُلْكًا عَضُوضاً في القرارِ بِزَوالِ الدَّولَةِ العَبَّاسِيَّةِ (۱)، ولكنَّها رَغْمَ كونها مُلْكًا عَضُوضاً في القرارِ في عيطِ الشُّعوبِ تملِكُ نِسْبَةً مِنَ السَّلامَةِ وعَوَامِلِ الاستقرارِ بِخُلَفَاءِ المُدَى والرُّشْدِ الَّذِينَ لا يَخلُو منهُم المُجْتَمَعُ، ولا يَتَخَلَى عنهم الصالحونَ المُحْبَثُونَ.

فصراطُهُم مُستَقِيم ومعلُومٌ، ولغيرِهِم في الوَاقِعِ سُبُلٌ أُخْرى مُتَشَعِّبَةٌ ومُتَفَرِّقَةٌ وتَسْتَقْطِبُ الكثيرَ مِنَ النَّاسِ ما بينَ مُنتَفِعٍ ومُنْدَفِعٍ ومُنْدَفِعٍ وعُلْدِهِم وَعَافِل وجَاهِل ومُبْتَلِيَّ ومُسْتَحْوَذٍ عَلَيْهِ.

إِنَّ عَلاقَتَنا بِمَرْحَلَةِ الْمُلْكِ العَضُوضِ مِنْ حَيثُ القَرَارُ تَرتَبِطُ

<sup>(</sup>١) واحتوت في مضمونها العصر الأموي وحكامه، ثم من بعده مرحلة العصر العباسي وحكامه لعدة قرون.

بالنُّصوصِ الَّتِي عَيَّنَها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي تحديدِهِ للفِتَنِ ورُوَّادِها، أَمَّا مِنْ حَيثُ قِراءَةُ الوَاقِعِ كَما هُوَ فالمرحَلةُ لَم تخرُجْ من دائِرَةِ فِئَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي قرارِها العَامِّ، وخاصَّةً أَنَّها فِي نَوَاحٍ كَثِيرَةٍ أَسْهَمَتْ فِي المُسْلِمِينَ فِي قرارِها العَامِّ، وخاصَّةً أَنَّها فِي نَوَاحٍ كَثِيرَةٍ أَسْهَمَتْ فِي بِنَاءِ بَعْضِ مقوِّمَاتِ العِلْمِ والمَعْرِفَةِ والحَضَارَةِ، وكانَ لِبَعْضِ رُمُوزِها إسهاماتُ وبَصْهاتُ حَسَنَةٌ فِي خِدْمَةِ المجموعِ مِنَ الأُمَّةِ والرَّعايا، ولبعضِهم في علاقتِهم الذَّاتِيَّةِ الظَّهرَةِ استِقَامَةٌ وعِبَادَةٌ ومِحافَظَةٌ على العِبَادَاتِ وشريفِ العَادَاتِ.

والسَّوابِقُ الأَزْلِيَّةُ فِي النَّجَاةِ يومَ القِيامَةِ لا تَقِفُ عِنْدَ مَسْأَلَةِ الاَخْتِلافِ على القَرَارِ ولا على مَنْ يَعْمَلُ لَمُجَرَّدِ التَّنْمِيَةِ والاسْتِقْرَارِ، وإنَّمَا النَّجَاةُ مكفولةٌ لَمَنْ ماتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، والأمرُ كُلُّهُ بِيدِ الله، فَمَنِ أرادَ لَهُ النَّجَاةَ ولَو كَانَ فِي أَتُونِ الكُفْرِ والإلْحادِ نَجَا، وَمَنْ أَرادَ لَهُ النَّارَ والعِيَاذُ بالله كَبَا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الرُّسُلِ الأطهارِ، وما نَحْنُ فيها ذَهَبْنا إليهِ إلا راغبونَ في نشرِ مَبْدَأِ السَّلامَةِ مِنْ حيثُ عَلِمْنَا، ونَسْأَلُ الله أَنْ يَرْزُقَنَا العَفْوَ والعافِيَة والمُعافَاةَ الدَّائِمَة فِي الدِّينِ والدُّنيا والآخِرَةِ.

# ٱلنَّمَطُ ٱلْأَوْسَطُ بَرِيْءٌ كلَّ البَرَاءَةِ مِنْ تَبِعَاتِ الأحداثِ التَّارِيخيَّةِ المُسَيَّسَةِ

إِنَّ قِراءَةَ التَّارِيخِ الإسلاميِّ بِعَينِ الفِقْهِ الشَّرْعِيِّ القائمِ على النَّصِّ الموروثِ من فقهِ التَّحَوُّلاتِ عنِ ٱلمَّطِ ٱلأَوْسَطِ وما عبَّروا عنه في صحيحِ مقولاتهم خلال سير الأحداثِ وتقلُّباتها يؤكِّدُ بِيقينٍ أَنَّ كَافَّةَ الانفعالاتِ الَّتِي فَجَرتْ مَوَاقِفَ الصِّراعَ الطائفيِّ والسياسيِّ والقبليِّ وغيرَها محصورةٌ في مجموعتينِ متناقِضَتينِ في التصوُّرِ والاستنتاجِ، وهُما \_ أي: هاتانِ الطَّائفتانِ \_ المسؤولتانِ في كُلِّ الأحوال مسؤوليةً مُبَاشِرَةً عن الانهياراتِ والدِّماءِ والحروب.

وكانَ مبتدأً نَشَاطِ هاتينِ المجموعتينِ في العالَمِ الإسلاميِّ بعدَ مقتلِ سيِّدِنا عُمَرَ رَضَيَلِهُ ﴿ وَقَدْ سَمَّاهُ رسولُ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهُ الله

وَقَدْ فُتِحَ بَابُ التَّفْرِيط منذُ أَنْ تآمَرَ الأعداءُ المجتمعونَ سِرًّا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٢) ومسلم (١٤٤).

التآمر على الإسلام كان من أعدائه التاريخيين

على قتل سيِّدنا عُمَرَ، وكانتْ تلكَ أُوَّلَ مؤامرةٍ في تاريخ الإسلام من أعدائِهِ التَّاريخيِّين، ولما توَّلى سيِّدُنا عثمانُ رَضِيَلِيْهَ ۖ وانتشَرَتْ في الأمصارِ أمراؤُهُ وأتباعُهُ كانَ الأمرُ بادِئَ ذي بَدْءٍ على ما يُرامُ حَتَّى بَرَزتْ بعضَ البِطَاناتِ الَّتِي سَلَكتْ بالأمرِ مَسْلَكَ التَّسييس في التَّفريطِ دُونَ عِلْم الخَلِيفَةِ ودونَ رِضَاهُ، ومِنْ خِلالِ الأحداثِ الجَارِيَةِ فِي أُخْرَيَاتِ المرحلَةِ بَدَأَ الفَرِيقُ الحامِلُ لِطَرَفِ الإفراطِ يبرُزُ في مُحيطِ الحُكم دُونَ عِلْم حاملِ القَرارِ، كما بَدَأَ الفَرِيقُ الحامِلُ لِطَرَفِ التَّفرِيطِ يَنْشَأُ في الواقع المُتنَاقِضِ، ويجمِعُ خُيوطَ الانطلاقِ وأسبابَ الاتِّساع، حتَّى بَلَغَ الأمرُ مُنْتَهَاهُ في اجتماع أصحابِ الثَّورَةِ ضِدَّ القَرارِ ومُشْتَبِهاتِهِ، وتفاقَمَ الأمرُ دونَ رَوِيَّةٍ ولا تَرَيُّثٍ حتَّى انفجَرَ الموقِفُ بِقَتْل عُثْمَانَ رَضَيَلِتُنَيَّ فِي ظُرُوفٍ عَصيبَةٍ وغريبَةٍ رغمَ وجودِ كِبارِ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ.. وكانتِْ هَذِهِ هِيَ المؤامرةَ الثَّانيةَ في ضرب قرارِ القُرآنِ والإسلام وإضعافِ موقعِهِ الهامِّ تاريخياً؛ ولكنَّها في هَذِهِ المرَّةِ على يَدِ (المنافقِينَ والأعرابِ) مِنْ داخل الخيمةِ الإسلاميَّةِ ذاتِها.

معالم مرحلة التآمر على الإسلام

 سقوطُ القرارِ الإسلاميِّ بِشُبهاتِ التَّامُرِ بينَ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفريطِ بعدَ تمادي الفِتْنَةِ بينها.

وتميَّزَتْ هَذِهِ المرحلَّةُ بأمورِ منها:

٢. اختلافُ الصَّحابَةِ بعدَ ذَلِكَ في مفهوم القَرارِ واستحقاقِهِ.

٣. تَغَلْغُلُ التَّسيسِ الدَّجالِيِّ الهالِكِ في مجموعاتِ الحَرَكَةِ والتَّاثيرِ من المنافِقينَ ولفيفِ الأعرابِ، حَتَّى صارَ صوتُهم مؤثِّراً في الواقع ومُرجِّحاً للمواقِفِ سَلْباً وإيجاباً.

وانتقلَ هذا الموقفُ إلى المرحلَةِ اللاَّحِقَةِ بعُجَرِهِ وبُجَرِهِ، وَهِيَ مرحلَةُ البيعةُ للإمامِ عليٍّ رَضَّ اللَّهَ اللَّ مرحلَةً تَوْخَرُ بالتَّسيسِ الدَّجاليِّ البيعةُ للإمامِ عليٍّ رَضَّ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَطِ، وفي من كافَّةِ الأشكالِ والمجموعاتِ ما عدا رِجَالِ ٱلمُّطِ ٱلْأَوْسَطِ، وفي مقدِّمتِهم الإمامُ عليُّ رَضَ اللَّهُ وَسَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلِهُ عَلَيْ رَضَوَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ الللللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْ

ولم يسلَمْ مِنْ هذا الخَبْطِ والحَلْطِ إلا مَنْ حَفِظَهُمُ اللهُ بِالحَصَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وهُمُ الصَّحَابَةُ رَضَالَةً مِنَ الَّذِين رَغِبُوا في الشَّرْعِيَّةِ، وهُمُ الصَّحَابَةُ رَضَالِلْهِ فَي ، خَاصَّةً مِنَ الَّذِين رَغِبُوا في تحجيمِ موقِفِ أهلِ الإفراطِ والتَّفْرِيطِ الَّذِين اشتركوا في نقضِ قرارِ المرحلةِ السَّابِقَةِ.

وكانَ الموقِفُ محتدِماً والانفجارُ مُنْتَظَراً.. ولهذا سَعَى فريقُ الإفراطِ والتَّفريطِ إلى الدَّفعِ بالأمورِ كي تخدِمَ التوجُّهَ الدَّجاليَّ المنتصِرَ، وهو إثارَةُ الفِتْنَةِ والوقيعَةِ بين القومِ في غَفْلَةٍ من الأمورِ واختلاطِ المواقِفِ.

واشتعلَتِ الحربُ في ظروفٍ غامضةٍ عندَ العُقَلاءِ وحَمَلَةِ القرارِ؛

ولكنُّها عندَ الفريقِ الآخِرِ كانتْ موقوتَةً ومُنَاسِبةً ومؤدِّيَّةً غَرَضَها الدُّجَّاليَّ الكبيرَ.. وذهبَ فيها مَنْ ذَهَبَ وسَلِمَ مَن سَلِمَ.

وَقَدْ امتازتْ مدارِسُ الإفراطِ والتَّفريطِ عن مدارس السَّلامَةِ معالم مدارس المُنتَمِيَةِ إلى ٱلمُعَطِ ٱلأَوْسَطِ بما يلي:

الإفراط والتفريط

- ١. الرَّعبةُ في الوصولِ إلى الحكم ولو على سبيلِ الخِداع والكَذِب والتَّزوير.
- ٢. الجرأةِ على القتلِ والانتقام وافتعالِ المواقِفِ المُفضِيَةِ إلى الفِتَن والحروب.
  - ٣. الجرأةُ في الفتوى بها يَصِمُ المخالِفَ ولو بالكُفْر.
- تحريفُ النُّصوصِ وإعطاؤُها مَدلُو لا مُناسباً لموقِفِ الإفراطِ أو التَّفريطِ.
- ٥. العَمَلُ الْمُضَادُّ بِعِنادٍ وتصميم وعَدَم تنازُلٍ أو مُهَادَنَةٍ في سبيل الامتلاكِ والسَّيطرَةِ.
  - ٦. تعميمُ فِكْرَةِ الثَّأْرِ للمقتولِ ولو على حسابِ التَّاريخ.
- ٧. سوءُ الظَّنِّ في الأُمَّةِ عُموماً وفي الصَّالحينَ خصوصاً، والشَّكُّ المتعمَّدُ في كلِّ موقِفٍ وتصرُّفٍ، وتفسيرُ الوقائِع والأحداثِ بِهَا تُملِيهِ التَّصَوُّراتُ النَّفسِيَّةُ الحاقِدَةُ والحاسِدَةُ،

معالم مدرسة النمط الأو سط

تحتَ مُبرِّرَاتِ التَّمحيصِ والتَّحقيقِ والقَلَقِ على الدِّينِ والعَقِيدَةِ وشَرَفِ الإسلام.

- كم امتازَتْ مَدَارِسُ ٱلمُّطِ ٱلْأُوْسَطِ بما يلي:
- ١. عدمُ الاشتغالِ بِقَضِيَّةِ الحُكْم والقرارِ إذا طَرَأَ الاختلافُ عليها والتَّنازُعُ إلا مِنْ بابِ النُّصح والإصلاح.
- ٢. انعدامُ الجُرْأَةِ على الْمُشَارَكَةِ فِي القَتْلِ أَو الانْتِقَام إلا دفاعاً عن النَّفْسِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
  - ٣. عَدَمُ التَّصَدُّرِ للفَتْوى وصرفُها إلى الغير.
- تقديشُ النُّصوص الشَّرْعِيَّةِ وعَدَمُ مخالفَتِها ، والالتزامُ بها وَرَدَ فيها رغبةً في حصولِ السَّلامَةِ.
- ٥. العَمَلُ على تَهدِئَةِ الأوضاع وجمع الكَلِمَةِ ولو بالتَّنَازُلِ عن الحُقُوقِ الخاصَّةِ لإقامَةِ الحُقُوقِ العَامَّةِ والاعتبادُ على ما عِنْدَ الله مِنَ الأجر والثُّواب في الآخرةِ.
- حَدَمُ الدَّعوَةِ إلى الأخذِ بِثَأْرِ مقتولِيهم إلا بإِقَامَةِ شرع الله في القاتلِ وحدَهُ دُونَ غيرِهِ، بِحَيثُ لا يَنْسَحِبُ التَّأْرُ على مَنْ وَالَى القاتِلَ بنِسْبَةٍ أو صُحْبَةٍ عامَّةٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا نُرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام:١٦٤] إلا إذا كانَ شَريكاً لَهُ في الفِعْل

والاعتِدَاءِ الْمُباشِرِ.

٧. الاستعاضة في ظروفِ الفِتَنِ والإِثَارَةِ بِنَشْرِ الدَّعوةِ إلى الله بالحِكْمةِ والمَوعِظةِ الحَسنَةِ والسَّمعِ والطَّاعَةِ ولو تَوَلَى الأَمرَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ - كها وَرَدَ في الحديثِ(۱) - مَعَ المُناصَحةِ للحاكم والمحكوم. وعندَ التَّامُّلِ الواعي في مبادئ الفريقينِ نَتَعَرَّفُ على موقعِ الشَّيطانِ من مبادئ الإفراطِ والتَّفريطِ.. تلكَ على موقعِ الشَّيطانِ من مبادئ الله عَيْنِ للهِ بالتَّحريشِ)، وهِي المَبَادِئُ اليَّي وَصَفَها رسولُ الله عَيْنِ لللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَيْنِ الله عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المَلْقِيْنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٨. حُسْنُ الظَّنِّ بالأُمَّةِ عُموماً وبالصَّالحينَ خُصُوصاً، وإِشَاعَةُ هذا المُبْدَأِ فِي التَّربِيةِ والتَّعلِيمِ والعَلاقَاتِ، وتحديدُ مفهومِ سُوءِ الظَّنِّ بها يُناسِبُهُ مِنْ شُرُوطِ الأُخْذِ بالحَيْطَةِ والحَذَرِ، سُوءِ الظَّنِّ بها يُناسِبُهُ مِنْ شُرُوطِ الأُخْذِ بالحَيْطَةِ والحَذَرِ، دونَ الإِثَارَةِ والفِتْنَةِ والتَّشهيرِ وإصدارِ الأحكامِ المُعْلَنَةِ ضِدَّ الآخَرينَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٢٨١).

فالقاسمُ المُشْتَرَكُ بينَ (الدَّجَاجِلَةِ والدَّجَّالِ) في العالمَ هُو نَشرُ سِياسَةِ التَّحريشِ والعَيشُ عليها وَمِنْ أجلها، وَهِيَ السِّياسَةُ الَّتِي غُارِبُها الإسلامُ ولا يتبَنَّاها ولا يدعُو إليها، بل هِي كها عبَّر عنها يُحارِبُها الإسلامُ ولا يتبَنَّاها ولا يدعُو إليها، بل هِي كها عبَّر عنها وعلاجاً وَيَضَعُ الإسلامُ بديلًا عنها وعلاجاً ها: الحِكْمَةُ والموعِظَةُ الحَسنَةُ، وإشاعَةُ السَّلامِ وإزالَةُ آثارِ الحِقْدِ والانْتِقَامِ، والعَيشُ في الحياةِ الدُّنيا بِسَلامٍ، لاستحقاقِ الفاعلِ لذَلِكَ يومَ القِيامَةِ دارَ السَّلامِ.

إِنَّ ٱلْغَصَطُ ٱلْأَوْسَطُ مِنْ رجال السَّلامَةِ يَرْسُمُونَ مَبَادِئ السَّلامِ والرَّحْمَةِ والمَحْبَةِ ولو كانوا مَظْلُومِينَ في عالم الحَيَاةِ، لِيَمُوتُوا على الإسلام والدِّيانَةِ، وينتَصِرُوا لِحُقُوقِهُم المسلُوبَةِ بين يدي الله، وخُصُوصاً إذا كانَ الظَّالُونَ في جِنْسِهم وعَقِيدَتِهم من الَّذِينَ يَسْتَدِلُّونَ على الظُّلْمِ بها يحرِّضُ الشُّعوبَ ضِدَّ أهلِ السَّلامَةِ بِتَحرِيفِ يَسْتَدِلُّونَ على الظُّلْمِ بها يحرِّضُ الشُّعوبَ ضِدَّ أهلِ السَّلامَةِ بِتَحرِيفِ المعاني والنَّصوصِ، ويُركِّبونَها شططاً ويَبْغُونَها عِوجَاً، والإسلامُ الحنيفُ يَرْسُمُ السَّلامَةَ في الدُّنيا بِالصَّبرِ والتَّحَمُّلِ والعَفْوِ والصَّفْحِ بينَ المسلمينَ، ويَعِدُ الرِّضَى وأعالِي الجِنانِ يومَ الدِّينِ على ذَلِكَ بينَ المسلمينَ، ويَعِدُ الرِّضَى وأعالِي الجِنانِ يومَ الدِّينِ على ذَلِكَ بينَ المسلمينَ، ويَعِدُ الرِّضَى وأعالِي الجِنانِ يومَ الدِّينِ على ذَلِكَ بينَ المسلمينَ، ويَعِدُ الرِّضَى وأعالِي الجِنانِ يومَ الدِّينِ على ذَلِكَ بينَ المسلمينَ، ويَعِدُ الرِّضَى وأعالِي الشِورِي: ١٤].

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، رواه البخاري (٢٢٢) ومسلم (٦٧٤٨).

إِنَّ تقديرَنَا العالِيَ لِنَمَطِ السَّلامَةِ فِي تاريخِنا الإسلاميِّ سَيُسْهِمُ فِي كُلِّ الأحوالِ فِي ترسيخِ حُسْنِ الاقتداءِ والاهتداءِ والسَّيرِ بِم على طريقِ السَّلامَةِ فِي الأُمَّةِ، كَمَا أَنَّ إِدَانَتَنَا الواعَيةَ لنمطِ الإفراطِ والتَّفريطِ سَيُجَفِّفُ مَنَابِعَهُم، ويخفِّفُ حِدَّةَ التَّوتُّرِ لدى المغرَّرِ بهم، والمستغفلينَ خلفَهُم بِجَاهٍ أو طُموحٍ أو عُقْدةٍ أو مَصْلَحةٍ أو جَهْلٍ مُركَّب أو غيرِ ذَلِكَ.

لابد من تحييد قضايا المسلمين عن قضايا العدو إنّنا هُنَا في شأنِ تحييدِ قضايا المسلمينَ عَنْ قَضَايا أعدائِهم التّاريخيِّينَ، أَمَلاً في التّمييزِ بينَ الهدفينِ؛ لِسَدِّ ثَغَرَاتِ التّحرِيشِ والفِتنِ في الجَسَدِ الإسلامِيِّ الواحِدِ، فالتحريشُ بَينَ المُسْلِمِينَ كَلَّفَهُمُ العَدَاوَة والبَغْضَاءَ فيها بَيْنَهُم، كها كلَّفَهُم الاستِنَادَ والاعتِهَادَ على الكافِرينَ؛ لما لهُم مِنْ عَلاقَةٍ وَطِيدَةٍ بِسِياسَةِ التَّحرِيشِ ومُسَانَدةِ القَائِمينَ بها في العالمَ الإِنسَانِيِّ والعالمَ الإسلاميِّ.

هذا الفشل والتحريش هو سر نجاح الأعداء

وهذا هُوَ الفَشَلُ بِعَينِهِ.. وهذا هُوَ سِرُّ نَجَاحِ اليَهُودِ والنَّصارَى والدُّولِ المُعادِيَةِ، إمَّا ظاهِراً وإمَّا باطِناً.. فالجميعُ مِنْ أولئِكَ يعمَلُ على زِيَادَةِ الاشتِباكِ والتَّنَاقُضِ والتَّحريشِ بينَ المسلُمِينَ من خِلالِ تَعقِيدِ القَضَايا بينَهُم، وزيادَةِ التَّخذِيلِ، والوِصايةِ على شُؤونِ الأُمَّةِ سياسيًا واقتِصاديًا وإعلاميًا وثَقافِيًا.. إلخ.

وهذا ما تكرَّسَ اليومَ في مَرَاحِلِ العِلمانِيَّةِ والعَلْمَنَةِ والعولَةِ، ولم يَعُدِ الخلاصُ في الأُمَّةِ مُمُكِناً إلا بِتَدَخُّلٍ ربانيٍّ وآيةٍ رحمانِيَّةٍ عُظْمى. والتَّدَخُّلُ الرَّبَانيُّ ليسَ بَعِيداً في شأنِ نُصرَةِ عِبَادِهِ؛ ولكنَّها بِشُرُوط نُصرَةِ الله اجتهاعُ كَلِمَةِ المُصَلِّينَ ولو على نُصْرَةِ الله اجتهاعُ كَلِمَةِ المُصَلِّينَ ولو على بعضِ القَوَاسِمِ المُشْتَرَكَةِ إِنْ لم يَتَحَقَّقُ الاجتهاعُ على كُلِّ شيءٍ، وهذا لا يتحقَّقُ أيضاً إلا بالتَّجَرُّدِ عن مُدْخلاتِ الثَّقافَةِ الإعلاميَّةِ الَّتِي بنيتُ عليها الجُسُومُ، وتَصَلَّبَتْ مِنْ داخِلِها الفُهومُ.

فالثَّقافَةُ الإعلاميَّةُ المُعاصِرَةُ منذُ نجاحِ مُؤَثِّراتِ طَرَفِي الإفراطِ والتَّفرِيطِ فِي المسلمينَ قراراً وشُعُوباً بُعيدَ الحروبِ الكونِيَّةِ وشُمولِ الثَّورِ الفِحْرِ الاستعاريِّ وما تَلاهُ مِنْ ثَقَافَةِ الاستِهْتَارِ والاستِهْارِ قَلاستِهْارِ الفِحْرِ الاستعاريِّ وما تَلاهُ مِنْ ثَقَافَةِ الاستِهْتَارِ والاستِهْارِ قَد عَمِلَتْ على تحويلِ العُقُولِ والقُلُوبِ والنَّفوسِ بالتدرُّجِ نحو التَّمنَّ على تحويلِ العُقُولِ والقُلُوبِ والنَّقوسِ بالتدرُّجِ نحو التَّحريشِ والإثارةِ وحُبِّ الانتِقامِ والهَنْكِ والفَتْكِ والتَّشَفِّي الطَّبْعِيِّ، بعيداً عَنِ الأَثْرِ الشَّرْعِيِّ فِي المُعَامَلَةِ والمقاضاةِ ونَيلِ الحُقُوقِ، مَعَ العِلْمِ بعيداً عَنِ الأَثرِ الشَّرْعِيِّ فِي المُعامِّلَةِ والمقاضاةِ ونَيلِ الحُقُوقِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ التَّحريشَ والإثارةَ الطَّارِئَةَ على المسلمينَ في مرحلَةِ الغُثَاءِ ختَلِفَةٌ كُلُّ الاختلافِ عَنِ التَّحريشِ والإِثَارَةِ الَّتِي كانت في مراحِلِ صدرِ كُلُّ الاختلافِ عَنِ التَّحريشِ والإِثَارَةِ التَّتِي كانت في مراحِلِ صدرِ الإسلام، سواءً كانَ في الدَّوافِعِ وشُروطِها، أو في آثارِ التَّحريشِ وثَمَرَاتِهِ ونَتَائِجِهِ.

معالم منهج التحريش في مرحلة الغثاء فالتَّحريْشُ في تلكَ المراحِلِ كانَ محصُوراً داخِلَ الخيمَةِ الإسلاميَّةِ، وغيرَ مستَثْمَرٍ لدى الأعداءِ التَّاريخيِّينَ، أمَّا التَّحرِيشُ القَائِمُ في مرحَلَةِ الغُثَاءِ فيمتازُ بأُمُورِ:

١. أَنَّ الْعَالَمَ الْعَرْبِيَّ والْعَدُوَّ الْتَارِيخِيَّ قَدْ بِذِلَ جُهِداً جَهِيداً فِي دِراسَةِ أَسبابِ التَّحريشِ وعوامِلِهِ وجذورِهِ ومُنْطَلَقاتِهِ بواسِطَةِ الاستِشرَاقِ، ثُمَّ سَيَّسَ هذا التَّحريش، وأنزلَهُ في معرَكَةِ الاستعمارِ كأحَدِ وَسَائِلِ النَّقْضِ للمَورُوثاتِ على يَدِ الْمُتَنَفِّذِينَ مِنَ المُسلِمِينَ، إِمَّا بِعَجْزِ الأجيالِ عَنْ دِراسَةِ للمَّاتِيةِ الإسلاميَّةِ وحقائِقِها، أو بِالبَدَائِلِ التَّولِيفِيَّةِ المُسَيَّسَةِ وتَنَاقُضاتِها، أو بِالبَدَائِلِ التَّولِيفِيَّةِ المُسَيَّسَةِ وتَنَاقُضاتِها، أو بِها جميعاً.

٢. أنَّ المُتنَفِّذِينَ مِن القَادَةِ والعُلْمَاءِ في مرحَلَةِ الغُثَاءِ قَدْ شَارَكُوا العَدُوَّ بِعْلَمٍ أو بِغَيرِ عِلْمٍ على النَّفَاذِ إلى داخلِ الخيمَةِ الإسلامِيَّةِ، والمشارَكَةِ المباشِرَةِ في هندَسَةِ الثقافَةِ والتَّربِيَةِ والإعلامِ والاقتِصَادِ.. إلخ.. ودافَعُوا عن مفهوم صداقَتِهِ وشَرَاكَتِهِ حتَّى استمْكَن منهم جميعاً وسَيْطَرَ على مَواقِعِ النَّفُوذِ والتَّاثِيرِ الفِكْرِيِّ والتعليمِيِّ والشَّرْعِيِّ، كما سيطر مِنْ قَبْلُ على مَواقِعِ التَّاثِيرِ السياسيِّ والاقتصاديِّ سيطر مِنْ قَبْلُ على مَواقِعِ التَّاثِيرِ السياسيِّ والاقتصاديِّ

والإعلاميِّ.

٣. أنَّ كَافَّةَ الانهِيَارَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةِ والفَشَلَ الاقتصاديَّ والفَرْائِمَ العَسْكَرِيَّةَ الَّتِي مُنِيتْ بِهَا الأُمَّةُ فِي معارِكِها المُتنَوِّعَةِ خِلالَ مرحَلَةِ الغُثَاءِ كَانَ أساسُها - وبِسَبِها - اختراقُ خِلالَ مرحَلَةِ الغُثَاءِ كَانَ أساسُها - وبِسَبِها - اختراقُ العَدُوِّ الكافِرِ لَمُواقِعِ القرارِ والحكم، ومشارَكَةُ الدَّجَاجِلَةِ النَّفْعِيِّينَ لهَذِهِ النَّكْبَاتِ المُتلاحِقَةِ حتَّى اليومَ، ولا زالَتْ مسيرَةُ المَسْخِ الدَّجالِيِّ مُستَمِرَّةً ومُتَطَوِّرَةً إلى أَنْ يَقْضِيَ اللهُ أَمراً كَانَ مَفْعُولاً، وخَاصَّةً فيها يَتَعَلَّقُ بالمسألَةِ الاعتِقَادِيَّةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَّةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَّةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَّةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَّةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَّةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَةِ والمسألَةِ الاعتِقادِيَةِ والمُسألَةِ الاقتصادِيَّةِ، فَهُما مِوْرُ البِدَايَةِ وهُمَا أيضاً محورِدُ النِّهَايَةِ في تفعيلِ الصِّراعِ بينَ الشُّعوبِ المُسْلِمَةِ.

## يَا عِبَادَ اللهِ.. أُثْبُتُوا...

هكذا صَرَخَ رَسولُ الله عَلَيْهِ اللهِ ساعَةَ حديثِهِ عَنِ الدَّجَالِ، وَهُو يُصَوِّرُ حَرَكَتَهُ فِي العالمِ الإنسانيِّ آخِرَ الزَّمانِ ، وقالَ عنهُ: «فَعَاثَ يَمِينًا حَرَكَتَهُ فِي العالمِ الإنسانيِّ آخِرَ الزَّمانِ ، وقالَ عنهُ: «فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالاً»(۱)، ويَضْطَرُّ الرُّجلُ أَنْ يُقَيِّدَ أَهْلَهُ ونِسَاءَهُ بِالحِبَالِ خَوفاً مِنْ خَوْمِنُ لَحُقِمَ بِالدَّجَالِ (۲)، وَأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَتْبَعُهُ - أي: يقومُ بِدَعْوَتِهِ ويُؤْمِنُ جَا اليَّهُودُ والنِّسَاءِ (۳).

<sup>(</sup>۱) ففي الترمذي (۲٤٠٦) في حديث طويل: «يُخُرُجُ مَا بَيَنْ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَا عِبَادَ الله.. اثْبُتُوا».. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَّ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ».

<sup>(</sup>٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّقَنَاةَ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَغْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمَّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا خَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مسند أحمد وَإِلَى أُمَّهِ وَابْنَتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا خَافَةً أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مسند أحمد (٥٤٧٧)

<sup>(</sup>٣) ففي حديث أبي النضرة: «وَأَكْثَرُ تَبَعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ» مسند أحمد

ليست الخطورة في الدجال وإنها في العمايات: علماء الفتنة

ولعلَّ العَقْلَ المُعَاصِرَ لا يَفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّحذِيرِ غيرَ ما سَيكُونُ في الْمُسْتَقبَلِ إِنْ كَانَ مؤمِناً، أو السَّخرِيةِ والاسْتِهزَاءِ إِنْ كَانَ مُنْكَراً مَكذَّباً، والحيرةِ والاسْتِغْرَابِ إِنْ كَانَ مُتَذَبْذِباً مُتَشَكِّكاً، والحقيقةُ مكذّباً والحيرةِ والاسْتِغْرَابِ إِنْ كَانَ مُتَذَبْذِباً مُتَشَكِّكاً، والحقيقةُ التِّتِي يجبُ فَكُ عُقْدَتِها للجَمِيع أَنَّ الخُطُورَةَ لا تَكْمُنُ في بُروزِ الدَّجَالِ التَّتِي يجبُ فَكُ عُقْدَتِها للجَمِيع أَنَّ الخُطُورَةَ لا تَكْمُنُ في بُروزِ الدَّجَالِ كَذَاتٍ ومَرْحَلَةٍ، وهكذا قالَ وَيَلِيُّ : "غَيْرُ الدَّجَالِ أَخُوفُ عَلَى أُمَّتِي مَنْ الدَّجَالِ الْمُولِدِ المُتَوْعَةِ وعُلَمَاءِ الفِتْنَةِ ومَنْ الدَّجَالِ الْمَعالِياتِ المُتنوِّعَةِ وعُلَمَاءِ الفِتْنَةِ ومِنْ الدَّجَالِ الْخَوْدِ لِيقُصَّ شَرِيطَ النَّبَا أَخَافُ على مُرْكَبَةٍ مِنْ نَوعٍ جَدِيدٍ لِيقُصَّ شَرِيطَ النَّجَاحِ في دُولَتِهِ الإلكترونِيَّةِ المُعلَّواتُ الشَّيطانِيَّةُ الَّتِي وَضَعَتْ بَصْهاتِ الدَّجَلِ ولا تَنَوْعٍ لِتُبَارَكَ الخُطُواتُ الشَّيطانِيَّةُ الَّتِي وَضَعَتْ بَصْهاتِ الدَّجَلِ على الحَياةِ الاجْتِهاعِيَّةِ المُعاصِرةِ.

إِنَّ المرحلَةَ الدَّجَّالِيَّةَ الأخيرَةَ تتضاءَلُ فيها قَضِيَّةُ الدِّيانَةِ «في خِفَّةٍ

(۲۸۳۸۱).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٩٠٢) عن أبي ذر رَضَوَللُهُمَـٰثُهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في الأئمة والمضلِّين برقم (٢٢٢٩) .

من الدِّين »(١) وتصبِحُ الحَيَاةُ العَامَّةُ للمسلمين تَقْبَلُ الانحراف وتُربِيِّ أَبناءَها عليهِ وتُدَافِعْ عنهُ وعن مُخُرَجَاتِهِ، ليسَ (الأَنَّهُ انجِرافٌ صريحٌ)، ولكن (الأَنَّ الجميعَ هكذا يَعِيشُونَ).

ومُهِمَّةُ (عُلَمَاءِ الفِتْنَةِ) مِنْ كُلِّ نَمُوذَجٍ وفَنِّ وَتَخَصُّصٍ تَمهِيدُ العَقْلِ الإنسانيِّ والإسلاميِّ والإعلاميِّ لِقَبُولِ الدَّجَلِ المنكوسِ وتقبيلِ أَيَادِي الدَّجَاجِلَةِ الَّذِينَ هَيَّؤُوا فُرَصَ الحَيَاةِ المُسْتَقِرَّةِ بالحَرَامِ والإِفْكِ والخِيانَةِ.

وإذا كانَ الحرامُ في قاموسِنا (حَرَاماً) فَإِنَّهُ في قاموسِ مرحَلةِ الدَّجَلِ (مِجَرَّدُ تَسْهيلاتٍ وخِدْماتٍ ومَصَالحَ مُشْتَرَكَةٍ)، وإذا كانَ الإِفْكُ في قاموسِنا (كَذِباً) وافتِرَاءاً فَإِنَّهُ في قاموسِ الدَّجاجِلَةِ (تَوجِيهٌ مَعْنِويٌّ وثقافةٌ وَطَنِيَّةٌ)، وإذا كانَتِ الخِيانَةُ في قاموسِنا كَمُسلِمِينَ (نِفَاقاً وثقافةٌ وَطَنِيَّةٌ)، وإذا كانَتِ الخِيانَةُ في قاموسِنا كَمُسلِمِينَ (نِفَاقاً وجُنُوحاً) فإنَّها في قامُوسِ الدَّجالِينَ (حُرِيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ وقَنَاعَاتُ مَعْرِفِيَّةٌ وأُسْلوبٌ وِقَائِيُّ وتَقِيَّةٌ)، وهَكَذَا يكونُ الانقلابُ (يُسَمُّونَهُ بغير اسْمِهِ).

وهذا يَنْطَبِقُ كُلَّ الانطباقِ على السِّياسَةِ الاقتصاديَّةِ الرِّبَوِيَّةِ الَّتِي

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٨٦١٣) عن جابر رَضَيَلْهُ عَنْ ، عن النبي رَجَيَلُهُ ، عن النبي رَجَيَلُهُ ، قال : « يَغْرُجُ الدَّجَّالُ في خِفَّةٍ مِنَ الدِّيْنِ ، وَإِدْبَارِ مِنَ العِلْم».

أَكَّدَ كِتَابُ الله تعالى فَشَلَ المُتَعامِلِينَ بها في كُلِّ مُقَوِّمَاتِ حياتِهم الدِّينِيَّةِ والدُّنيَوِيَّةِ، وأَنَّ كافَّةَ النَّهَاذِجِ الَّتِي يُلَوِّحُونَ بها كَحَلِّ بديلِ إِنَّهَا هِيَ نُوعٌ مِنَ التَّخَبُّطِ الشَّبِيهِ بِتَخَبُّطِ المَمْسُوسِ بِالشياطينِ، قالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ولأنَّ قضيَّةَ الدِّيانَةِ تَخِفُّ في المَرَاحِلِ المُتَقَولِيَةِ والمُتَقَلِّبَةِ فَإِنَّ الوَسَائِلَ والثَّقافَاتِ والرُّوْي الْمُؤَثِّرَةِ على الدِّيانَةِ والتَدَيُّنِ تَتَقَوَّى وتَنْتَشِرُ كَبَدِيلِ لازِم للعقولِ والقُلُوبِ والمَوَاقِفِ، وبها يَتَحَقَّقُ الدَّجَلُ ويَنْجَحُ الدَّجَاجِلَةُ ويَمْتَلِكُونَ زِمام التَّأْثِيرِ والامتدادِ في الواقِع الاجتماعيِّ. ومِنْ قَضَايا الدِّيانَةِ الَّتِي تَدْخُلُ سُوقَ العرضِ والطَّلَبِ مسألَةُ التَّنَافُس على الجاهَاتِ والوَجَاهاتِ وامتلاكِ المِنْبَرِ والمحراب ومجلِسِ الإِفتَاءِ والتَّدرِيسِ والثَّقافَةِ والدَّعوَةِ، وكُلُّها تَتَحَوَّلُ بينَ يَدِي الدَّجال إلى وَظَائِفَ بعدَ أَنْ كانَتْ قضايا مصيريَّةً وشَرْعِيَّةً خطيرَةً لا يَتَجَرَّأُ عليها ولا يَسْتَخدِمُ نُفُوذَها إلا الْمُتَمَكِّنُ مِنَ الأثباتِ، فالأجيالُ الْمُتَقُولِيَةُ فِي مُحاضِنِ التَّعلِيمِ والثَّقَافَةِ والأكادِيمِيَّاتِ تَخِفُّ عندِها الغيرَةُ الشَّرْعِيَّةُ لِتَتَسابَقَ على مواقِعِ الإِفْتَاءِ والقضَاءِ والتَّدرِيسِ والمَنَابِرِ والمحاريبِ وتَتَوصَّلَ إليها بالحِيلَةِ والرِّشوَةِ والمَحسُوبِيَّةِ

والغِشِّ والضُّغوطِ السِّياسِيَّةِ والاعتبارِيَّةِ، ويَظَلُّ مدلولُ الصَّوتِ النَّبُويِيِّ لَمِنْ بَقِيَ فِي هذا الواقِع يَترَدَّدُ صدَاهُ: «يا عبادَ اللهِ.. أُثْبُتُوا..»، وأمَّا الَّذِينَ لا يعنيهِم صوتُ النَّبُوَّةِ ولا يَأْتَمِرُونَ لَمْهُومِهِ المعنويِّ فصوتُ النَّبُوَّةِ ولا يَأْتَمِرُونَ لَمْهُومِهِ المعنويِ فصوتُ الدَّجلِ السَّائِدِ هو صُوتُ أرواحِهِم وقُلُوبِهم وحاضِرِهم ومستقْبَلِهم، ويزدادُ الابْتِلاءُ بالإعراضِ عن صوتِ النَّبُوَّةِ عندِما يَرِدُ فِي الواقِعِ المُعَاصِرِ أهلُ ٱلمَّطِ اللَّوسطِ ومَنْ هم سَنَدُ مُتَّصِلٌ يَرِدُ فِي الواقِعِ المُعَاصِرِ أهلُ المَّطِ الْأُوسِطِ ومَنْ هم سَنَدُ مُتَّصِلٌ كَيْقِيَةِ السَيِيفِ وَسَادَةِ الصِّلِ الْوَاعِيْ.

فَهُؤلاءِ فِي الواقِعِ المُتَنَاقِضِ قَدْ أَفْلَسَتْ أُوراقُهِم لَدَى سَماسِرَةِ الْعَرْضِ والطَّلَبِ ولم يَعُدْ لهم نِسْبَةٌ مِنَ القَبُولِ إلا فِي الواقِعِ الشَّعْبِيِّ البَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ جدَّا، وسَبَبُ ذَلِكَ ضَعْفُ مُحْرَجَاتِ مَدَارِسِهم البَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ والبَسيطِ والمَسَابِيَّةِ المَرَاحِلِ ومَشَاكِلِ اللَّبُويَّةِ وذَوَبَانُ الجَمْهُورُ الأوسَعِ منهم في ضَبَابِيَّةِ المَرَاحِلِ ومَشَاكِلِ المَدْمِ والنَّقْضِ الحياةِ إضافَةً إلى ما وَقَعَ على رُؤوسِهم من مَعَاوِلِ الهَدْمِ والنَّقْضِ الحياةِ إضافَةً إلى ما وَقَعَ على رُؤوسِهم من مَعَاوِلِ الهَدْمِ والنَّقْضِ والإَقْتِ الجَديدِ .

والواقِعُ الجَديدُ مِنْ مُهِمَّاتِهِ الأساسِيَّةِ منافَسَةُ هذا النَّمُوذَجِ التَّقلِيدِيِّ ولو كانَ مهزُوماً مُحُبُطاً ، وَمَعَ مُنَاقَشَتَهِ مَنْ كافَّةِ الوجوهِ لابُدَّ مِنْ تشويهِ صُورَتِهِ وصُورَةِ المُرتَبِطينَ بِهِ تاريخيًّا لِتَتَمَكَّنَ أُطُرُ التَّجدِيدِ

مِنْ نَيلِ الأصواتِ والتِفَاتِ الوُجُوهِ واستثارِ المَرحَلَةِ.. وَقَدْ فعلُوا ذَلِكَ.. وَمَعَ هذا فلا بُدَّ مِن تَكرارِ صوتِ النُّبُوَّةِ لِيَصِلَ الصَّدَى إلى أبعَدِ مَدَى، ولو بَعْدَ حِينٍ: «يا عِبَادَ الله.. أُثْبُتُوا..».

وعبادُ الله هُمْ كَافَّةُ الشَّرَائِحِ الاجتماعيَّةِ في واقِعِ الشُّعوبِ، وَهُمْ أَيضًا مَنْ بَقِيَ واعِياً مِنْ سُلالاتِ وأتباعِ مَدرَسَةِ المُفَطِ الْأَوْسَطِ مِنْ السَّامَةِ ما السَّخَ وَالبَاعِ مَدرَسَةِ المُفَطِ الْأَوْسَطِ مِنْ سَادَةِ الصِّلِ وَبقِيَةِ السَّيفِ، فَبِثَبَاتِهِم والبَزَامِهم طَرِيقَ السَّلامَةِ ما استطاعُوا يَظُلُ صَوتُ النَّبُوَّةِ عالِياً مُدَوِّياً مُتَجِّدَداً، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ اللهَ مُثَلًا كَلِمَةً طَبِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَبِّبَةٍ أَصْلُها ثَابِتُ وَفَرَعُها فِي السَّكَمَاءِ ﴾ [السَّكَمَاء أَلَيْ السَّدِيَةِ السَّلَامَةِ السَّلَامَةِ السَّلَامَةِ السَّلَامَةِ السَّلَامِ اللَّهُ السَّلَامَةِ السَّلَامَة السَّلَامَة السَّلَامَة اللَّهُ السَّلَامَة السَّلَامَة السَّلَامِةُ السَّلَامَة السَّلَامَة اللَّهُ السَّلَامَة السَّلَامَة السَلَامَة السَّلَامَة السَّلَامِة السَّلَامَة السَّلَامَة السَّلَامِ السَلْطُاعُولَ السَّلَامَة السَّلَامَةُ السَّلَامَة السَّلَامَة السَّلَامِ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ اللَّهُ السَلَّةُ السَّلَامُ الْبَاسُمَةُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامَة السَّلَامُ اللَّهُ السَلْسَلَامُ الْمَالَيْلُولُ السَّلَامُ اللَّهُ السَلْمُ الْمُلْكُولُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّامُ السَلْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَلْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَلْمُ السَّلِي السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَّالَّامِ السَّلَامُ السَلْمُ الْمُنْسَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ ال

إِنَّ كَثِيرًا مِنْ ضَحَايا المرحَلَةِ يَنْبَهِرُونَ بَهذا الطَّرِ الجَدِيدِ الغَرِيبِ على الواقِعِ كُلِّهِ ولكنَّهُم قليلاً ما يُصَرِّحُونَ بِهذَا الانْبِهَارِ حتَّى لا تهتزَّ الصُّورَةُ المُؤَطَّرَةُ في جدرانِ الواقِعِ المُسيِّسِ، ومِنْهُم مَنْ يُحَاوِلُ إِعَادَةَ العباراتِ لِيَتَفَهَّمَ القَصْدَ الذي يَتَمَخَّضُ عنهُ التَّوثِيقُ، فلَعَلَّ وعَسَى. العباراتِ لِيتَفَهَّمَ القصْدَ الذي يَتَمَخَّضُ عنهُ التَّوثِيقُ، فلَعَلَّ وعَسَى وَلَعَلَّ وعَسَى وَلَعَلَّ وعَسَى عَتَلِفُ باختِلافِ القُرَّاءِ، فمنهُم مَنْ يَقْبَلُ الحَقَّ ويَتَمَسَّكُ بِهِ ويَشْعُرُ بانتِهائِهِ إليهِ، ومِنْهُم مَنْ تَتَسِعُ حَدَقَاتُهُ للبحثِ عن مفاصِلِ الضَّعفِ ونِقاطِ الوَهنِ الَّتِي ينتصرُ بها لمدرَسَةِ التَّمَر حُلِ عن مفاصِلِ الضَّعفِ ونِقاطِ الوَهنِ الَّتِي ينتصرُ بها لمدرَسَةِ التَّمَر حُلِ المُتَحوصِلَةِ في الذات.

البعض ينبهر بهذا الطرح الغريب ولكن لا يصرح، والبعض الآخر كاول إعادة العبارات ليفهم المقصد، ومنهم من تتسع حدقاته للبحث عن مفاصل الضعف، فلعل وعسى...

والتّمر حُلُ في قاموسِ المدرَسَةِ الأَبُوِيَّةِ مُحَصِّلاتُ النَّقضِ والقبضِ التَّتِي يَتَرَّسُ بها الجانبُ الآخرُ والتي أشارَ إليها عَلَيْ في أحاديثِهِ بأنّها وَسَائِلُ الشَّيطانِ والدَّجالِ في احتِناكِ الإنسانِ آخِرَ الزَّمانِ، فهلْ بعدَ حديثِ رسولِ الله عَلَيْ في من حديثٍ؟ وهلْ بَعْدَ بَيَانِ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ مثلِ قولِهِ: «لتَنْقَضَنَّ عُرَى الإسلامِ عُرْوَةً عُرُوةً، وَلَهِ: «لتَنْقَضَنَّ عُرَى الإسلامِ عُرْوةً عُرُوةً، كُلًى انْقِضَتْ عُرْوةً مَسَّكَ النَّاسُ بِالتِي تَلِيهَا، أَوَّ لُونَّ: نَقْضَاً الحكمُ، ورَجُرهُنَّ: الصَّلاةُ اللهُ وربَّ مُصلِّ لا أمانَة لَهُ».

«إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدورِ الرِّجالِ، ولكنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ العُلُماءِ، فإذَا كانَ ذَلِكَ النَّاسُ رُوْسَاءَ جُهَّالاً فَشُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيرِ عِلْم فَضَلُّوا وأَضَلُّوا»(٢).

«يُوشكُ أَنْ تَدَاعى عليكُمُ الأُمَمُ كها تَداعَى الأَكلَةُ على قَصْعَتِها» ، قالوا: أَمِنْ قِلَّةٍ نحنُ يَومَئِذٍ يا رسولَ الله؟ قال: «لا ، أنتُم يومَئِذٍ كثيرٌ، ولكنَّكُم خُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيلِ، يُلقَى عليكُمُ الوَهَنُ». قالوا: وَمَا الوَهَنُ يا رسولَ الله؟ قال: «حُبُّ الدُّنيا، وكَرَاهِيَةُ الموتِ» وفي روايةٍ: الوَهَنُ يا رسولَ الله؟ قال: «حُبُّ الدُّنيا، وكَرَاهِيَةُ الموتِ» وفي روايةٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٧: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٠٠) ومسلم (٢٦٧٣).

## «وتُنْزَعُ المَهَابَةُ مِنْ صُدورِ عَدُوِّ كُم»(١).

وقولُهُ ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُم شِبْرًا بِشِبْرٍ، وذِرَاعَاً بِذِرَاعًا بِذِرَاع، حَتَّى إذا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ»(٢).

هل يا تَرى قد غابَ عن رَسولِ الله عَلَيْهِ خَبِرُ فَشَلِ المَنْهَجِ الصُّوفِيِّ وَهَلْ غابَ عَنْهُ وَنَجَاحُ المنهَجِ السَّلفِيِّ فلم يعبِّرْ عنْهُ بالخُصُوصِ؟ وَهَلْ غابَ عَنْهُ ضَعْفُ أَهْلِ السُنَّةِ المَدْهَبِيَّةِ لِيَحُلَّ محلُّهم أهلُ التشيُّعِ الَّذِينَ يعتَقِدُونَهُ مِنْ جدارَةِ البَدَائِلِ لَدَيهم ولم يُشِرْ إلى هَذِهِ الجزئيَّةِ في خُصوصِ مِنْ جدارَةِ البَدَائِلِ لَدَيهم ولم يُشِرْ إلى هَذِهِ الجزئيَّةِ في خُصوصِ الخصوص؟

إِنَّ كَافَّةَ الْمُسَمَّيَاتِ الْمُحْتَشِدَةَ على حَافَّةِ الصِّراعِ المَدهبِيِّ والطائِفِيِّ لا تَخرُجُ عن مفهُومِ الغُثَاءِ الذي وَصَفَ فيه الرَّسولُ وَيَلِيُّ الزَّمَانَ، ولا تَخرُجُ عن مفهُومِ الغُثَاءِ الذي وَصَفَ فيه الرَّسولُ وَيَلِيُّ الزَّمَانَ، ولا يَسْتَشْنِ وَيَلِيُّ ولا سَلَفِيًّا ولا شِيعِيًّا ولا سُنيًّا ولا حزبِيًّا ولا حُربِيًّا ولا حُربِيًّا ولا حُربيًّا ولا حُربيًّا ولا صَمَّى (الغُثَائيَّةِ) ومسمَّى حُكُومِيًّا، وإنَّما جَمَعَ الأُطُرَ المُتنَافِسَة كُلَّها في مُسَمَّى (الغُثَائيَّةِ) ومسمَّى (الوَهَنِ) و (حُبُّ الدُّنيا وكراهِيَةُ المَوتِ).

وكلُّ هَذِهِ الصِّفاتِ تُشيرُ إلى ضَعفِ الْمُخرَجَاتِ الفكريَّةِ دونَ

(۱) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح ، باب (إن ابني هذا سيد) (٣٤٣٠).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٢٦٩) ومسلم (٢٦٦٩).

هل غاب عن النبي يَكَالَهُ خبر فشلِ الصوفية ونجاح السلفية؟ أم ضعف السنة واكتساح الشيعة؟ كافة هذه المسميات غثاء في غثاء..

الوهن المذكور في النص النبوي هو في المخرجات الفكرية وليس في ذات المذهب أو الاجتهادات

التعبدية

المخرج أن يبرز الأبطال القادرون على التجميع وإيقاف النزيف من كافة الفرق المُخْرَجاتِ التَّعَبُّدِيَّةِ لِكُلِّ طَائِفَةٍ ومَذْهَبِ، والمخرَجُ مِنْ الإشكالِ للجميعِ أَنْ يُوجَدَ ويبُرزَ الأبطالُ القادِرُونَ على إيقافِ نَزِيفِ الدِّماءِ وصِرَاعِ المُسمَّياتِ والأسماءِ وإعادَةِ شَرَفِ العِلْمِ والحِلْمِ الذي سارَ عليه رِجالُ ٱلمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ أَنفُسِهم، سواءً من حَمَلَةِ السَّيفِ المقاتلينَ بهِ أو بَقيَةِ ٱلسَّيفِ المقاتلينَ بهِ أو بَقيَةِ ٱلسَّيفِ المَقْتُولِينِ بهِ، فالقتلُ بينَ الفريقينِ لا يعالجُ قضيةً ولا يحلُّ إشكالاً بل يخدمُ سياسةَ التسعيرِ الإبليسيَّةِ بينَ الشُّعوبِ، كها أنَّهُ يترُكُ المُحبِّينَ والمبغضينَ يدفعونَ بالشُّعوبِ نحوَ الهاويةِ والهلاكِ على غيرِ تبصِرَةٍ أو بيانٍ شَرْعِيِّ، ويُعَدُّ بلا شَكِّ تخاذُلاً وفِراراً من الزَّحفِ المشروع.

هذا الكتاب يأتي كمحاولة لإعادة المياه إلى مجاريها وما كتابي هذا - على ما أرجُو إنْ شاءَ اللهُ - إلا مساهمةٌ في إعادة المياهِ إلى مجاريها وتقريرٌ واقعيُّ للخروجِ من دَوَّامَةِ الهلاكِ المُحَقَّقِ إلى فُسحَةِ الإسلامِ، ومنهجيَّةِ الوارثِ للنبيِّ محمدٍ خيرِ الأنامِ من آلِ البَيتِ الأطهارِ ومَنِ ارتَبطَ بهم وأخذَ عنهم منهجيَّةَ الوَسَطيَّةِ والاعْتِدَال الواعي مِنْ غيرِ إفراطٍ ولا تفريطٍ.

وأما المحبُّونَ فَلَيسُوا وُرَّاثاً، وإنَّما هُمْ محبُّون للورَّاثِ، وهُمْ ما بينَ مُحُبِّ فَالٍ ومفرِطٍ وما بين معتُدِلٍ أو مُتَرَدِّدٍ، والثُّقَلُ الأكبَرُ والأصغرُ إذا ائتَلَفَ رِجالُهُ تحقَّقَتْ النَّجَاةُ ونَحَرتِ السُّفنُ في بحر الأمانِ

الصراع المذهبي والطائفي مخرجات دجالية

والإيمانِ، ولا غيرَ هذا أبداً، وأقولُ: إنَّ الصِّراعَ المذهبيَّ والاعتقاديَّ والإيمانِ، ولا غيرَ هذا أبداً، وأقولُ: إنَّ الصِّراعَ المذهبيَّ والطائفيَّ إنها هِيَ مخرجاتُ شيطانيةٌ دجاليةٌ لا تَمُتُّ للإسلامِ ولا الغَيرَةِ عليهِ ولا حتَّى لإعادَةِ الحَقِّ إلى نِصابِهِ، وغالباً ما يتبَنَّاهُ الأغرارُ والأشرارُ والمُنْدفعونَ أو المنتفعونَ الهالكونَ.

ولنْ يَنْعَمَ آلُ البيتِ من فريقِ الشِّيعَةِ وآلُ البَيتِ مِنْ أَهلِ السُّنَّةِ ولا غيرُهم مِنَ الطَّوائِفِ المتنازِعَةِ بِأَمْنٍ ولا أَمانٍ ولا دِيانَةٍ ولا عِبادَةٍ ولا حَتَّى ضَماناً للمَوتِ على حسنِ الخاتِمةِ إذا ظَلَّ صِراعُ الثَّارَاتِ رائِداً ولميبُ الطَّائِفِيِّينَ قائداً.

لأن هَذِهِ الأساليبَ حِيلُ الشيطانِ لدِمارِ الجميع، وهي المرآةُ العَاكِسَةُ فِي كُلِّ مرحلةٍ ووسائِلُ الشيطانِ فِي الشُّعوبِ سواءً كانت شُعُوباً مُسْلِمَةً أو شُعوباً غيرَ مُسلِمَةٍ، فالصِّراعُ والتَّكتُّلُ عينُ النجاحِ لسياسةِ الدمارِ لدى إبليسَ وبهِ تحققَ مقتلُ هابيلَ في سابقِ التاريخ. وبه أيضاً عَرَفَتِ اليَمَنُ كَمِثَالٍ تفعيلَ الصِّراعاتِ بين الثوارِ الأحرارِ كُتْلَةً ضِدَّ الأخرى في أيامِ الحربِ الأهليَّة، وكذَلِكَ كتلةً ضِدَّ الأخرى في أيامِ الحربِ الأهليَّة، وكذَلِكَ كتلةً ضِدَّ الأخرى في السِّلْمِ والتَّنميةِ، وبهذا يضيعُ الحقُّ بينَ الفريقينِ فيستثمرُ الشيطانِ كافَّةَ الجهودِ لهلاكِ المجتمعاتِ جِيلاً بعد جيلٍ وتاريخ.

بعض العلماء يبذل الجهد لترجيح مذهب على آخر ترويجا للأسبقيات لغرض التمايز لَقَدْ بِذِلَ الكثيرونَ مِنَ العُلماء جُهداً ووقتاً في ترجيحِ مذهبِ ضِدَّ آخِرٍ أو رفعِ مُستَوى مذهبِ على مذهبِ آخِر لِيَزْدَادَ أتباعُ كُلِّ مذهبِ حرصاً على ترويجِ المكاناتِ والأسبَقِيَّاتِ الَّتِي يَتِمُّ فيها نَوعُ التنافُسِ والتَّميُّزِ، وقَدْ تيسَّرَ لي في إحدى المرَّاتِ حضورُ اجتماعٍ لأَحَدِ العُلَماءِ المالكيَّةِ وهو يتحَدَّثُ عن شَرَفِ مذهبِ الإمامِ مالكِ ومكانتَهِ بين المذاهبِ مِمَّا أثارَ بعضَ أتباعِ المذهبِ الشافعيِّ الَّذِينَ كَانُوا في ذَلِكَ المجلسِ، وظهرَ ذَلِكَ على الوُجوهِ والأحوالِ، حتَّى كَانُوا في ذَلِكَ المجلسِ، وظهرَ ذَلِكَ على الوُجوهِ والأحوالِ، حتَّى إنَّ عدداً منهم ساعة انفِضاضِ المجلسِ يَودُّ أَنْ تُهيًّا الفُرصَةُ لأَحَدِ عَلَى الشَافعيِّ وانتشارِهِ أَكْثرَ مِنْ مَذْهَبِ مالكِ.

وهذا وحدَهُ كفيلٌ بإِثَارَةِ النَّفُوسِ داخل منهَجِ أهلِ السُّنَّةِ وحدَهُم لِسُوءِ أساليبِ الأُطْرُوحاتِ بينَ المَذَاهِبِ ذَاتِ القَوَاسِمِ المُشْتَرَكَةِ، فكيفَ بها ينزَعُ إليه الانفعاليُّونَ في تفعيلِ الصِّراعِ بين الَّذِين تتباعَدُ قَوَاسِمُهُم المشتركةُ.

وسببُ هذا وذاكَ انعدامُ الوعيِ الشَّرْعِيِّ في احترامِ الرَّأيِ المخالِفِ وقوَّةِ تأثيرِ الطَّبعِ الذَّاتيِّ في الإصرارِ على هزيمةِ النِّدِ فضلاً عن الضِّدِ المخالِفِ، وهَذِهِ مسائِلُ طَبْعِيَّةُ بَحْتَةٌ، يمكِنُ للشَّيطانِ بها أَنْ يُوسِّعَ

دَوَائِرَ الصِّراعِ الْمُسَمَّى فِي القرآنِ بِالبَغيِ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا اِيَّنَهُمْ ﴾ [الجائية:١٧].

وَقَدْ كَانَ مثلُ هذا أو قريباً منه في ماضي العصرِ العَبَّاسيِّ وما تلاهُ، حيثُ بلغ التعصُّبُ مبلغَهُ في العلماءِ ضِدَّ بعضِهم البعضِ، فالمظفَّرُ الطوسيُّ الشافعيُّ يقول: لو كانَ لي من الأمرِ شيءٌ لأخَذْتُ على الخنابِلَةِ الجِزْيَةَ(۱)، وقولِ محمَّدِ بن موسى الحنفي: لو كانَ لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعيَّةِ الجِزْيَةَ(۱).

البغي بين حملة الشريعة سبب هلاك الأمة

والبغيُ بين طَلَبَةِ العِلْمِ وَمَلَةِ الشريعةِ عاملٌ خطيرٌ من عواملِ الانتهاكِ باللسانِ والقَلَمِ أو الإعلامِ أو غيرِ ذلك، وهو أيضاً سببُ الهلاكِ إذا ارتفع إلى مُستوى التَّنافُسِ على الجاهِ والحطام، وبهِ بَشَرَ النَّبِيُ وَيَتِهِ الْأُمَّةَ بالهلاكِ إذا اتَّخذتهُ أسلوباً وطريقةً وعادةً سواءً في العلمِ أو في الاختلافِ فيها وعليها «لستُ أخشى عليكمُ القُنيا أَنْ عليكمُ الفقرَ» وفي روايةٍ: «الشِّرْكَ.. وإنَّما أخشى عليكُمُ الدُّنيا أَنْ

<sup>(</sup>۱) «شذرات الذهب» (٤: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (٤: ٥١) ، وراجع مقدمة كتاب أسد حيدر «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» الجزء الثالث.

## تنافَسُوها فَتُهلِكَكُمْ كما أهلكَتْ مَنْ كان قَبْلَكُم »(١).

والهلاكُ ثَمَرَةُ التَّنافُساتِ الَّتِي تُدورُ بين أهل المِلَّةِ الواحِدَةِ والدِّين

الواحدِ، ولا حُجَّةَ لأحَدٍ من الفريقين على الآخَر ما دام الأمرُ قائماً

لو كان القتال حلا لما أطلق النبي وسيالة هذه المسميات العظيمة على

الصلح والتنازل

الفريقينِ دَاخِلَ الخيمَةِ الإسلاميَّةِ «فئتينِ مِنَ المسلمينَ»، وهذا نَصُّ خطيرٌ جِدَّاً فِي فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ يحسِمُ مسألَةً كَثُرَ فيها اللِّجَاجُ وَهِي خطيرٌ جِدَّاً فِي فِقْهِ التَّحَوُّلاتِ يحسِمُ مسألَةً كَثُرَ فيها اللِّجَاجُ وَهِي دُخُولُ الفريقينِ فِي قاسِمٍ مشتَرَكٍ بالنَّصِّ النَّبويِّ وَهُوَ الإسلامُ، ولو كان القتالُ حَلاً مِنْ حامِلِ القرارِ الشَّرْعِيِّ كها يدعُو إليه الأتباعُ والأشياعُ في كُلِّ مرحلَةٍ، فلن تُطْلَقَ هَذِهِ المسمَّياتُ العَظِيمَةُ على الصِّلْخِ ودَواعِيهِ.

لَقَدْ أَعمى الاندفاعُ الأبصارَ والبصائِرَ حتى لم تَعُدِ الأبصارُ ترى الله على الأبصارُ ترى الأعداءِ وشعاراتِ الانتقام ولا تُدرِكُ البصَائِرُ غيرَ ما

<sup>(</sup>١) متفق عليه، رواه البخاري (٤٠١٥) ومسلم (٧٦١٤).

"وسيصلح"
مضارع يفيد
الديمومة
واستمراريته إلى
قيام الساعة..
وكلها رجع
الطرفان إلى دراسة
الصلح وتطبيقه
لأدرك الجميع

يدعو إلى الهَنْكِ والفَنْكِ والدِّماءِ وإرواءِ الحِقْدِ الْتَأَجِّجِ بالأحداثِ، ولو تَبَصَّرنا وأبصَرْنا وأعَدْنا النَّظُرَ والفِكْرَ في مخرجاتِ النُّصوصِ المُؤكِّدةِ سلامة الدَّاعِينَ إلى الصُّلْحِ واتَّسَعَ الإدراكُ قليلاً لَوَجْدَنا أَنْ الفريقَينِ قَدِ اصطلَحا فيها مضى على ما قرَّرَهُ الإمامُ الحَسَنُ ثُمَّ نُقِضَ الفريقَينِ قَدِ اصطلَحا فيها مضى على ما قرَّرَهُ الإمامُ الحَسنُ ثُمَّ نُقِضَ هذا ٱلصِّلُخُ لِسَبَبٍ وآخَرَ، وامَتَدَّ شَرُّ اختلافِها ونزاعِها وصراعِها حَتَّى اليومَ، وأنَّ العِبارَةَ النَّبويَّةَ جديرةٌ بإحياءِ المعنى القائل: «وسيُصلِحُ اللهُ بهِ بينَ فِتَتَينِ مِنَ المسلِمينَ» (١) إلى يومِ الدِّينِ، فالموقِفُ الذي اتَّخَذَهُ الحَسَنُ لا موقِفَ ينقُضُهُ ولا يغيِّرُهُ، وكلَّما رَجَعَ الفَرِيقانِ مِنْ أهلِ السُّنَةِ والشِّيعَةِ إلى صُلْحِ الحَسنِ ودِرَاسَتِهِ وتطبيقِهِ بِصُورٍ مِنْ أهلِ السُّنَةِ والشِّيعَةِ إلى صُلْحِ الحَسنِ ودِرَاسَتِهِ واستمرارِيَّتَهُ، وهذا مَنَّ ومعانٍ سديدةٍ لَعَرَفَ الجميعُ عالميَّةَ المعنى واستمرارِيَّتَهُ، وهذا هو الحَقُّ الذي بَهَجَهُ فَرِيقُ السَّلامَةِ مِن أهلِ ٱلمُطَلِّ ٱلأَوْسَطِ.

وليسَ في هذا الموقِفِ غَمْطٌ لموقِفِ الإمامِ الحُسينِ ولا اعتراضٌ على اجتهادِه، فموقِفُهُ عَدْلٌ واجتِهَادُهُ صَحيحٌ، وخروجُهُ قائِمٌ على أُسُسِهِ الصَّحيحَةِ لدى أهلِ الاجتهادِ المشروعِ، ولكنَّ هذا الحُكْمَ لا يتعدَّاهُ الصَّحيحَةِ لدى أهلِ الاجتهادِ المشروعِ، ولكنَّ هذا الحُكْمَ لا يتعدَّاهُ إلى غيرِهِ ولا حُجَّةَ للآخرينَ في الأخذِ عَبرَ تاريخِ الإسلامِ المُتَحَوِّلِ

موقف الإمام الحسين رَضِيَاللَهُ اللهُ المتهاد صحيح لكن لا حجة للآخذين به في تحويله إلى ثارات بين المصلين

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح ، باب (إن ابني هذا سيد) (۳٤٣٠).

بالثَّأرِ مِنْ عُمومِ المُصَلِّين، لأنَّهُم كها يقُولُونَ كانوا من أهل السُّنَةِ ولم يكونُوا مِنَ الشِّيعَةِ، أو أنَّ أهلِ السُّنَّةِ كانُوا شُرَكَاءَ في دَمِ الحُسينِ، فصارَ تخاذُلُ الشِّيعَةِ يومَ مقتَلِهِ وتأخُّرُهُم عن نصرَتِهِ دعوةً للأخذِ بالثَّأرِ من عَسَاكِرِ الملكِ العَضُوضِ تُخَوِّلُ لهم أيضاً محارَبَةَ المذهبِ السُّنِّيِّ الذي لا نَاقَةَ له ولا جَمَلَ في المعرَكَةِ، (لأنَّ المذهبَ السُّنِّيِّ - كان ثَمَرةً من ثَمَراتِ حُكْمِ المُلْكِ العَضُوضِ)، وهذا محضُ افتِرَاءٍ وجَهْلٍ بالوقائِعِ والأحداثِ، وفسَادٍ في قِرَاءَةِ تاريخِ عَصْ افتِرَاءٍ وجَهْلٍ بالوقائِعِ والأحداثِ، وفسَادٍ في قِرَاءَةِ تاريخِ أهلِ البيتِ فَضْلاً عن قِرَاءَةِ تكوينِ المذاهِبِ ذاتِها.

ولأنَّ القِرَاءَة السِّياسِيَّة تَنْبُعُ دائماً مِنْ أهلِ السِّياسَةِ وسياسَةِ الدَّجَلِ فلابُدَّ أَنْ يكونُ تعليلُها تحريشاً وإِثَارَةً، أمَّا قِرَاءَةُ الأحداثِ مِنَ النُّصوصِ ومَوَاقِفِ الرِّجالِ ذواتِهم تحت الالتزام بها هُوَ معلومٌ مِنْ النُّصوصِ ومَوَاقِفِ الرِّجالِ ذواتِهم تحت الالتزام بها هُوَ معلومٌ مِنْ الاقتداءِ والاهتداءِ في الإسلامِ فلابُدَّ أَنْ تنشِئَ هَذِهِ القراءَةُ الحدودَ الفاصِلَة بينَ أهلِ السُّنَّةِ مِن ٱلمَّطِ الْأَوْسَطِ وأهلِ السُّنَّةِ من أتباعِ المُلْكِ العَضُوضِ، وكها يُميِّزُ أهلَ التشيُّع الواعِي عن أهلِ الإفراطِ والتَّفريطِ والتَّفريطِ والتَّفريطِ والتَّعليلاتِ المعلُومَةِ في كُتُبِهم ومُصَنَّفاتِهم، وهكذا يكونُ العدلُ والإنصافُ.

وهذا ما نحنُ بِصَدَدِهِ: إِنَّهُ إعادَةُ القراءَةِ الواعِيَةِ لِلْمَطِ ٱلْأَوْسَطِ فِي كُلِّ مذَهَبٍ ومنهَجٍ ودعوةٍ، وهو الموقفُ الذي يليقُ بنا أَنْ نُردِّدَ معهُ مقولَةَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ: (يا عبادَ الله.. أُثُبُتُوا..)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٦).

#### مِسْكُ الخِتَامِ

ها أنذا أختِمُ كِتَابِي وأنا أشهَدُ مع غيري مِنَ الْمُهتَمِّينَ بِشَأْنِ التَّحَوُّلاتِ حالَ المسلِمينَ أجمعينَ وما يعانُونَهُ مِنْ إحباطٍ وشَتَاتٍ وحربٍ نفسيَّةٍ وإعلاميَّةٍ واقتصاديَّةٍ من جِهَةٍ.. وحربٍ عسكرِيَّةٍ منوَّعةِ الجَبْهَاتِ والوَسَائِلِ من جِهَةٍ أُخْرى.

كها أشهدُ التَّوتُّرُ الطائِفيَّ والعِرْقِيَّ والقبليَّ في أكثرِ من بَلَدٍ ومجتمعٍ.. بل زادَ الأمرَ تعقيداً ما يعيشُهُ الجميعُ مِن غَلاءٍ في الأسعارِ، وهَمِّ بل زادَ الأمرَ تعقيداً ما يعيشُهُ الجميعُ مِن غَلاءٍ في الأسعارِ، وهَمٍّ لا يَجِدُونَ وغَمٍّ في نُفُوس الرَّعايا المأسورةِ في الأريافِ والمُدُنِ وهُمْ لا يَجِدُونَ المخارِجَ العَمَليَّةَ مِنْ هذا الاحتِقَانِ الاقتصاديِّ والفكريِّ؛ إلا ما تمليهِ عليهم شاشاتُ التَّسيسِ.. وتَنَهُّدَاتُ الأباليسِ.. وإنْ وُجِدَ شَيءٌ مِنَ التَّنفُسِ والتَّفَاوُّلِ فلا يتجاوَزُ حالَ الفردِ المُؤمِنِ الصَّابِرِ، أو محاولاتِ المُخلِصِينَ المحدودةِ في مكانٍ ما دونَ آخرَ لإيجادِ علاجٍ محدودٍ وتجاوزِ بابِ موصودٍ.

ومع هذا وذاكَ فَمُفْرَزَاتُ الثَّقَافَةِ المتحوِّلَةِ تفرُضُ على الكثيرِ مِنْ أهلِ عصرِنَا السُّؤالَ التَّالي: إلى مَتَى والأقلامُ لا تَدُور ولا تكتُبُ مَعَ ما نحنُ فيه ونعانيهِ إلا عن أهلِ البيتِ وقَضِيَّةِ آلِ البيتِ كأنَّ هَذِهِ

هِيَ القضيَّةُ الكبرى؟ أليسَ الإسلامُ هَمَّ الجميعِ وهَدَفَ الجميعِ؟ شغلْتُمُونا اليومَ وقبلَ اليومِ بهَذِهِ القضايا الجزئِيَّةِ الَّتِي لا تُسْمِنُ ولا تغني من جُوع؟

(اطرحوا الإسلام بعمومه دون الحاجة لتعيين سلالة!) مطلب ملح تفرضه إفرازات الواقع على الكثيرين

أليستِ الأُمَّةُ محتاجَةً إلى إنهاضٍ مِنْ ألفِها إلى يائِها ؟ أليسَ في أجنِحَةِ الحَرَكَةِ السَّلَفِيَّةِ والشِّيعِيَّةِ مَنْ يرغَبُ مثلكم في خِدْمَةِ الإسلامِ وجمعِ الأُمَّةِ على شيءٍ من قواسِمِها المصيريَّةِ كَمَطْلَبٍ شَرْعِيٍّ للجميعِ دونَ الحاجَةِ لتعيين عَائِلَةٍ أو سُلالَةٍ أو أسرَةٍ؟ لماذا لا تُوجَّهُ الأقلامُ والهِمَمُ لإِعَادةِ الترتيبِ الواعي على صورتِهِ الإسلاميَّةِ العامَّة.

هذه الأسئلة صحيحة على ما فيها من تحرر نفسي وعموميات

وأشياءُ أخرى.. ومناقشاتُ تَثرى.. وأقول: بلى والله.. إنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُسئِلَةِ والاستفساراتِ مُهِمَّةٌ وفي موقِعِها، على ما فيها من العُمُومِيَّاتِ والنَّظرِ للأمورِ بِعَينِ التحرُّرِ النَّفْسِيِّ عن الإلزاماتِ واللَّلزاماتِ.. وغالباً ما نَسْمَعُها من الحريصينَ على التَّرتيبِ وحُسنِ الإعادَةِ للواقع المضطرِبِ عِنْ وُلِدُوا ودَرَسُوا وتخرَّجُوا في وحُسنِ الواقعِ المضطرِبِ ونحنُ جزءٌ منهم ومِنَ الواقعِ المضطرِبِ ونحنُ جزءٌ منهم ومِنَ الواقعِ المضطرِبِ ذاتِهِ، وهي بلا شَكِّ دُفْعَةٌ صحيحةٌ لِقَلَمِي وذاتِي ووقْتِي لأسعَى مَعَ كُلِّ خَيِّرٍ في هذا السَّبيلِ الإسلاميِّ الواعِدِ، بَلْ هُوَ والله شُعْلي

الشَّاغِلُ مذ عرفْتُ نفسي على مِنْبَرِ الدَّعوَةِ إلى الله تعالى مَعَ اعتِرافِي بِعَدَم أهليَّتي وسوءِ جُرأتِي على هذا المنبَرِ العظيم.

ولكنْ واللهُ يعلمُ أنَّ الحالَةَ الرَّاهِنَةَ فينا نحنُ الدُّعاةُ والرُّعاةُ وما نعيشُهُ في دوائر الذواتِ والأُسرِ والعائلاتِ، وما نعايِنُهُ مِنْ الأتباعِ والأشياعِ من التَّجاوُزَاتِ والتَّبِعَاتِ، وما يَتشَتَّتُ علينا بِهِ مِنَ الوقتِ والأَشياعِ من التَّجاوُزَاتِ والتَّبِعَاتِ، وما يَتشَتَّتُ علينا بِهِ مِنَ الوقتِ والجُهدِ في لمِّ شَعَثِ هذا وإعادةِ ترتيب ذَاكَ.. وصَرْفِ الوقتِ والجُهدِ لإنقاذِ ما يُمْكِنُ إنقاذُهُ في داخِلِ دوائِرِ الذَّواتِ وتربِيةِ البنينَ والبَناتِ.. وداخِلَ أقبِيةِ البيوتِ والأربِطةِ والعَائِلاتِ ذاتَ الانتهاءِ والمِنارِسِ الأَبُويَّةِ التَّقليدِيَّةِ، كُلَّ ذَلِكَ قد استَنْفَدَ علينا الأوقاتَ والمِمَمَ والقُدُراتِ.

حيثُ وجدْنا حالَنَا كُلَّهُ فِي أَلِفِهِ إلى يائِهِ منذُ فتحِ أبوابِ المرحَلَةِ الجديدَةِ للعَمَل الدَّعَوِيِّ أَنَّهُ مُحْتَرَقُ مِنْ كُلِّ الجهاتِ.

خترقٌ مِنَ الشيطانِ والنَّفسِ والهَوَى وحُبِّ الدنيا.. وخترقٌ من الطِّباعِ ورُكَامِ العاداتِ والأهواءِ.. وخترَقٌ بالحَمْلاتِ الإعلاميَّةِ والعالمِيَّةِ .. وخترَقٌ بالأساليبِ التعليميَّة الهُشَّةِ.. وخترَقُ بالوَاقِعِ المادِّيِّ المحبِطِ الذي لا يُقِيمُ أمرَ الفَرْدِ ولا الأسرَةِ.. وخترقٌ بالتَّراكُماتِ السِّياسيَّةِ السَّلبِيَةِ الَّتِي عَمِلَتْ على إنْجَاحِ النَّواقِضِ بالتَّراكُماتِ السِّياسيَّةِ السَّلبِيَةِ الَّتِي عَمِلَتْ على إنْجَاحِ النَّواقِضِ بالتَّراكُماتِ السِّياسيَّةِ السَّلبِيَةِ الَّتِي عَمِلَتْ على إنْجَاحِ النَّواقِضِ

الفكريَّةِ والاجتماعيَّةِ.

وبهذا اتَّسَعَ الحَرْقُ على الرَّاقِعِ.. ولا نَجِدُ أَنفُسَنا أَمامَ هذا كُلِّهِ إلا ضعفاءَ منهكينَ غيرَ قَادِرِينَ على أَنْ نَبْذُلَ أَكثرَ مِمَّا بذلْنَاهُ.. وأَنْ نقولَ أَكثرَ مِمَّا فَلنَاهُ فِي محيطِ الأمثالِ والأشباهِ.

ولكنْ ولكنْ ومَعَ ذَلِكَ نحنُ في حاجةٍ إلى الآراءِ الحكيمةِ والعقولِ السليمةِ من كُلِّ عاقِلٍ حصيفٍ منصفٍ، وما تهيًا لنا مِنْ واقعِ الحَرَكَةِ المحدودةِ فهو إنْ شاء الله مبارَكٌ ومُثْمِرٌ.. وما فاتنا وقصَّرنا عنه لِسَبَ أو لآخَرَ فلا نَجِدُ بأساً أن يَدُلَّنَا عليه غيرُنا من دائِرةِ المجموعاتِ الواعِيةِ في كافَّةِ مواقعِ الحَرَكَةِ الإسلاميَّةِ المعنيَّةِ بالأمر المشارِ إليه بِٱلمَّطِٱلْأُ وَسَطِ.

فَهَدَفُنا وَاحِدٌ وَإِنْ كانتْ مَسَاعِينَا مُتَنَوِّعَةً، فَلْنُقَرِّبِ المَسَافَاتِ وَلْنَعْمَلْ على إذابَةِ الجَليدِ المُتراكِمِ بِفِعْلِ بُرُودَةِ الطِّبَاعِ وكَثْرَةِ زَوَابِعِ الصَّرَاعِ والنِّزَاعِ، فالوقتُ لا زال فيهِ فُسْحَةٌ.. وخيرٌ لنا في هَذِهِ الحِقْبَةِ مِنَ الزَّمَنِ أَنْ نَلُمَّ الشَّعَثَ ونُقَارِبَ وُجُهاتِ النَّظَرِ ويبرُزَ لهذا العَمَلِ مِنْ إِخُوانِنَا المُخْلِصِينَ مَنْ يُؤَازِرُنَا في ذَلِكَ.

فَلَسْنَا فِي تَآلِيفِنَا وكتابَتِنَا واجتِهَادِنَا الدَّعَوِيِّ والكِتَابِيِّ مُقْتَصِرينَ على الذَّواتِ والذَّاتِيَّاتِ أو كَما يَعْتَقِدُ البعضُ بِأَنَّنَا شَغُوفُونَ بِقَضِيَّةِ

يعتقد البعض أننا شغوفون بالترويج لقضية آل البيت دون غيرهم التَّرويج لآلِ البّيْتِ دُونَ غيرِهم مِنَ المسلمينَ في المجتمعاتِ.

فالقائلُ لهَذِهِ العِبَارَاتِ عَجِلٌ فِي الحَكمِ على غيرِهِ أو هُوَ هَادِمٌ كُلَّ عُلوائِهِ صَعْدِهِ أَو هُوَ هَادِمٌ كُلَّ مُحُاوَلَةٍ صحيحةٍ لإيرادِها مِنْ زاوِيَتِهِ ونَظْرَتِهِ وإن كانتْ نظرَةً غير صحيحةٍ أو غيرَ نَافِعَةٍ فِي الواقِع العامِّ.

إنَّنِي أَختِمُ كتابي هذا وأمامِي مِنَ التَّصَوُّراتِ المُتَنَوِّعَةِ ما لا يَتَسِعُ المَجالُ لإِثْبَاتِهِ هُنا.. ولكنْ أقولُ الحقيقة مِنْ حيثُ عَرَفْتُها وأستسمِحُ الآخرينَ إِنْ لم يُولُوا فَهْمِي لهَذِهِ الحقيقةِ اعتباراً مِنْ وُجْهَةِ نَظَرِي.. فأنَا أُقَدِّرُ الرَّأي الآخرَ وإنْ كانَ مُخالِفاً لي.. ما دامَ يدورُ مَعِي في دائِرةِ البَحْثِ عن إصلاح ما فَسَدَ مِنَ الواقِع الخاصِّ أو العَامِّ.

أَقُولُ: إِنَّ الأُمَّة إلى خيرٍ بِعُمُومِها.. وإنَّها تَكَادُ أَنْ تَخْرُجَ من مرحلَةِ الاستثارِ إلى مرحلَةِ الاستنفارِ.. وللاستنفارِ عِللهُ وتَجَاوُزَاتُهُ..

ولكنَّها بِدَايةُ الخيرِ.. مِنْ واقع يسعَى إلى الخيرِ.. وأَنَا مُتَفَائِلُ.. بِرَغْم ما قَدْ أَثْبَتُهُ هنا من صُورِ التَّشَاؤُم المُتَنَوِّع.

إِنَّ المستقبلَ القَريبَ يُهَيِّءُ هَذِهِ المجموعاتِ المُتنَازِعَةَ المُتَصَارِعَةَ فِي المَّرِ الدِّينِ إلى الائتلافِ على القاسمِ المُشْتَرَكِ.. ٱلْمَطَ ٱلْأَوْسَطِ.. وكُلُّ المَرِ الدِّينِ إلى الائتلافِ على القاسمِ المُشْتَرَكِ.. ٱلمَمَّطِ ٱلْأَوْسَطِ.. وكُلُّ بلا شَكِّ يَرْغَبُهُ ويرجُوْهُ.. ما عدا مَنْ أَبَى.

ومَنْ يأبَى فَمَجَالُهُ مَفْتُوحٌ.. وَلَهُ مِنَ الله - إِنْ كانَ صادِقا - عَونٌ

وحُجّة..

ولابُدَّ أن يَكُونَ ٱلْغَطُ ٱلْأَوْسَطُ كَمَا هُوَ فِي ثَوَابِتِهِ الْعَامَّةِ وسيلَةً مِنْ وَسَائِلِ المعالجةِ وَهُوَ المُنْقِذُ والمَنْفَذُ السَّدِيدُ إلى تحقيقِ (الاستنفارِ) الوَاعِي.. بَدِيلاً عن هَذِهِ الأصواتِ الاستسلامِيَّةِ المُتقولِبَةِ فِي القَوَالِبِ الرَّسْمِيَّةِ وشِبْهِ الرَّسْمِيَّةِ.. إنَّهُ صوتُ (الشُّعوبِ) المُسْلِمَةِ المُتجَرِّدةِ عن التَّسيسِ والمُتجَرِّدةِ عن العُنْفِ والجِقْدِ والانْتِقَامِ. المُتجَرِّدةِ عن التَّسيمِ والمُتجَرِّدةِ عن العُنْفِ والجِقْدِ والانْتِقامِ. وهاأنذَا أَدْعُو هنا جَميعَ الرَّاغِينَ فِي السَّلامَةِ على مفهومِ ٱلمَطِ وهاأنذَا أَدْعُو هنا جَميعَ الرَّاغِينَ فِي السَّلامَةِ على مفهومِ ٱلمَطِ الْأَوْسِطِ إلى مناقشَةِ هَذَا الأَمْرِ على بِسَاطِ الاستعدادِ لَمْ حَلَةٍ قريبَةٍ وَرِيبَةٍ ...

وإنَّ غداً لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ..

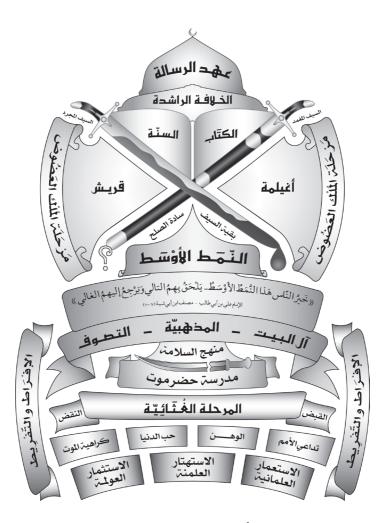

النمط الأوسط.. شعارات ومدلولات

#### النمط الأوسط.. شعارات ومدلولات

يحتوي رسم النمط الأوسط على جملة من الرموز ذات المغزى المعرفي الحاوي على مخرجات السلوك والمواقف في المراحل المتنوعة، والشعار كما هو في تركيبه الهرمي يبدأ بما يلي:

- - الوحي
  - العصمة
  - النبوة (الأخلاق)
    - المعجزات.
- ٧- عهد الخلافة الراشدة، ويلاحظ في الرمز التداخل بين المرحلتين: مرحلة الخلافة ومرحلة الرسالة، وهي مرحلة التأسيس الشرعي لشروط الانتقال السليم للأمانات الشرعية بشروطها، وهي:

- الاجتهاد المشروع
- الصحبة المحضة بالنص النبوى
- المرحلة المحصنة أيضا بالنص النبوي
- مواقف الصحابة وإجماعهم على العمل المشترك في المرحلة.

وتمتد مرحلة الخلافة الراشدة الجامعة بين دفتي الحكم والعلم إلى ثلاثين عاما كما هو في النص النبوي «الخلافةُ ثلاثونَ عاماً»، وتبدأ بالخليفة الأول أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي رَضِهَ المُرْجَلَةُ أَجْمعين، وتنتهى المرحلة بتنازل الإمام الحسن رَضِهَ اللهُ عُنهُ.

"- المرحلة الوسطى: مرحلة الملك العضوض، والمقصود هنا بالمرحلة الوسطى أي: التي في صورة الرمز، وهي في مرحلة بين مرحلتي الرسالة والخلافة الراشدة من ناحية وبين شمول مواقف مرحلة النمط الأوسط من جهة أخرى.

ويلاحظ في هذه المرحلة المسهاة بمرحلة الملك العضوض من جهتيها مرحلة الملك العضوض الأموي، ومرحلة الملك العضوض العباسي - أن أساس العمل المشترك هو الكتاب والسنة ، وهما أعلى

الموقع وتحت موقع الخلافة الراشدة.

ويأتي مُثَلَّثا الملك العضوض للمرحلتين الأموية والعباسية من الجهتين تحت مسمى «أغيلمة قريش» يخترقها سيفانِ متشابهان، وهما:

\* سيف سادة الصلح الذي هو حصيلة الصلح الذي فرضه الإمام الحسن رَضَيَلْهُ على طرفي الإفراط والتفريط في أول مرحلة الملك العضوض ، واخترق المرحلة كلها بها عرف عن موقف أهل السنة والجهاعة المرتبطين بمنهج الصلح، ويحمل مسمى (السيف المغمد) ، كها تشير علامة الاستفهام (؟) في ذبابة السيف إلى اللغز الذي لم يفهمه الحاملون للسيوف وخاصة من آل البيت أنفسهم، وخاصة في شأن التطاحن على الملك والسلطان.

\* سيف (بقية السيف) الذين تهيأ لهم البقاء بعد معركة كربلاء وكانوا قد جردوا سيوفهم دفاعا عن أنفسهم بعد أن أصر أتباع الملك العضوض على إبادتهم، وسمي سيف الحسين رَفَوَيَلْهَا وَمن حارب معه (السيف المجرد)، وتشير قطرة الدم في ذبابة السيف إلى ما سمي بعد هذه المعركة بمسمى (بقية السيف)، ويشير إلى موقف الإمام على زين العابدين ومدرسته الشرعية الذين أشار إليهم قول

## الإمام على رَضَالِهَ أَنْ : «بَقِيَّةُ السيفِ أَنْمَى عَدَداً وَأَكْثَرُ وَلَداً».

٤- يأتي مسمى (بقية السيف وسادة الصلح) تحت ظلال السيفين المعترضين مرحلة الملك العضوض من كل جهة كإشارة إلى حصيلة الصراع بين طرفي الإفراط والتفريط، والحصيلة بروز مدرسة جديدة استفادت من كل الأحوال التي عانى منها الجميع في مرحلة الملك العضوض، وهي ما جاء على صفة العنوان العام (النمط الأوسط)، وهم الذين شملهم الشعار المبسوط تحت العنوان العام من مقولة الإمام على رَضَيَلُهُ : «خَيْرُ الناسِ هذا النمطُ الأوسطُ ، يَلْحَقُ بِهمُ التالي ويَرْجعُ إِلَيْهِمُ الغالي». وهم الموصوفون فيها بعدُ مع من أخذ التالي ومنهجهم بمسمى (منهج السلامة).

وفي غلاف الكتاب توقفت الرموز إلى هذا الموقع.

وفي بقية الرسم ينقسم منهج السلامة إلى قسمين:

الأول: ما يخص (آل البيت ، والمذهبية ، والتصوف) على نمط الاعتدال والوسطية الشرعية ، وهم ثمرة من ثمرات النمط الأوسط.

والثاني: ما يخص مدرسة حضرموت كأحد فروع هذه المنهجية الثلاثية المذكورة، وما ترتب على مفهوم (منهج السلامة) لدى هذه

المدرسة من (كسر السيف) حتى صار شعارا يضاف إلى مفهوم النمط الأوسط في مراحل التحولات اللاحقة.

ولا يعني أن مدرسة حضرموت هي وارثة المنهجية الثلاثية (آل البيت ، المذهبية ، التصوف) وحدها ! وإنها هي مثال من أمثلة السلامة المؤكدة في مراحل التحول.

ولا تقاس على غيرها من مدارس الثلاثي السابق ذكره.. فهناك مدارس اضطرتها ظروف التحول والموطن أن تجرد السيف ضد المحتل والعدو.. فهذا لا يخرجها عن مفهوم السلامة.. ولا مفهوم النمط الأوسط.. وإنها هي في موقع البحث عن السلامة والتزام نموذج من نهاذج النمط الأوسط في طرد المحتل والأخذ بالجهاد في سبيل الحق والمطالبة به، مع وجوب الالتزام بشروط النمط الأوسط المشار إليه في الكتاب.

وأما بعد ذلك فالرسم يحمل رموزا أخرى تبين مسيرة الحياة الإنسانية حتى عصر نا الحاضر.

ويوجد في جانبي الرسم (مسمى الإفراط والتفريط) من كلا الجهتين للمراحل المتلاحقة، ويشير الرمز إلى شمول طرفي الإفراط والتفريط في كافة شؤون آل البيت والمذهبية والتصوف، كإطار

محيط بالتحولات وخاصة بعد بروز (مرحلة الغثائية)، وهي مرحلة سقوط قرار الخلافة الإسلامي الذي كان حاميا ومحتضنا الثلاثي الشرعى المشار إليها في الكتاب.

ومنذ بدء المرحلة الغثائية والإفراط والتفريط يهلكان الأمة الإسلامية في كل شؤونها كها هو مبين في مسميات الرسم: كالقبض والنقض ، وهما أساس نجاح المدارس الغثائية، سواء مدارس العلمانية الغربية الغازية أو مدارس الإسلام والمسلمين الناشطة في هذه المرحلة بدعم من الغرب لإنجاح (منهج التحريش) بين الشعوب في جزيرة العرب وخارجها.

وبقية المسميات في الرسم هي مسيرة الحياة الغثائية التي يملك زمامها الكافر بكافة مسمياته السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.

وقد حددها الحديث في علامات الساعة بهذه المسميات: تداعي الأمم، الوهن، حب الدنيا، كراهية الموت، نزع المهابة من قلوب الأعداء.

مما يؤدي بنا إلى بناء المثلثين الدجاليين للمراحل الثلاث: العلمانية - العلمنة - العولمة

## الاستعمار - الاستهتار - الاستثمار

وهذه المسميات تشمل العالم العربي والإسلامي كله دون استثناء ، وتزداد فعاليتها وتأثيرها على من يملك نصيبا من زمام الحركة السياسية أو الاجتهاعية أو الدينية أو الاقتصادية في الأنظمة الغثائية.

ومع هذا وذاك فالخير لا ينعدم من الأمة ولكن بصفة وانتشار محدود وفي مستوى الشعوب.. والشعوب فقط.

## الفهرس

| ٤  | المطلع القراني                                           |
|----|----------------------------------------------------------|
| ٥  | المطلع النبوي                                            |
| ٦  | شاهد الحال                                               |
| ٧  | المطلع الأبوي                                            |
| ٨  | مُلاحظةً                                                 |
| ٩  | الْإِهْدَاءُ                                             |
| ١. | قضية آل البيت وكثرة تناولها المغلوط                      |
| ١٠ | مِفْتَاحُ البَابِ لأُولِي الأَلْبابِ                     |
| 11 | فتح باب الكلام داخل أقبية الصامتين                       |
| 11 | آل البيت بين إفراط المحبين وتفريط المبغضين               |
| ١٢ | الوسطية الشرعية مذهب المصطفى سينا                        |
| ١٣ | هناك من يسعى للزج بآل البيت في حرب طائفية عاطفية         |
| ١٣ | الواقع يجمع التعدي والتحدي                               |
| ١٤ | هذه الأوراق تخص الراغبين في النجاة والسلامة              |
| 10 | هناك منّا من يعتبر هذا العرض جهلاً وجُبْناً وَتَحَيُّزاً |
| 10 | السلامة ليست وجهة نظر، بل قاعدة شرعية                    |

| ضرورة التأمل الواعي في مواقف أئمة آل البيت بتجرد                                               | ١٦ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| العدو يستثمر المحب المُفْرِط والمبغض المُفَرِّط                                                | ١٧ |
| القرآن والسنة يفتقران إلى المعادل الثالث في التطبيق: النبوة                                    | ١٨ |
| الإمام الحسن ضحى بالخلافة من أجل استمرار شرف النبوة                                            | 19 |
| أهل الإفراط خطؤوا الإمام الحسن                                                                 | ١٩ |
| وأهل الإفراط خذلوا الإمام زيدبن علي أيضا                                                       | 77 |
| المخرج من هذا الاختلاف الاقتداء بالقدوة المتصلة السند إلى رسول الله<br>مَالِهُ<br>وَيُؤْلِوُهُ | 7  |
| أهلُ الكِسَاءِ رَضَ <u>كَالْتَ</u> ضْيَ                                                        | 70 |
| أهل الكساء هم النخبة، وهم سفن النجاة للشعوب                                                    | 70 |
| ذهاب القرار الإسلامي أثّر على قضية آل البيت                                                    | 77 |
| المؤلفات الجديدة عن آل البيت وحقوقهم                                                           | ** |
| المواجهة قادمة                                                                                 | 77 |
|                                                                                                | ۲۸ |
| سيستمر<br>مفهوم الثلاثة الحلفاء: الشيطان، الدجال ، الكفر                                       | ۲۸ |
|                                                                                                |    |
| '                                                                                              | 79 |
| الثَّلاثَةُ الحُلَفَاءُ وَمَوْقِعُ فُقَهَاءِ الْمُعَالَطَةِ مِنْ خِدْمَتِهِم                   | ۳۱ |
| أصبحت الثقافة الأبوية شركاً ليبرز البديل: فقهاء القصعة                                         | ٣٢ |
| الفقه البديل جاء على ركام الجثث وإسالة الدماء في مرحلة مسكوت وعنها                             | ٣٣ |

| ۴٤         | مهمتنا أن نلفت النظر إلى ثقافة التحول والتمول التي بدأت بخوض<br>معركة أخرى: مظلومية آل البيت                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> 0 | كلما تم تحديث مشروع الفرقة صار مادة دسمة للسياسيين والطوائف<br>وأهل الصحافة                                    |
| ۴٦         | المرحلة تفرض علينا في كل مرة أن نعيد ترتيب أنفسنا وأساليب حياتنا<br>لأجل أن نعيش بسلام، والمخرج هو أدب المواقف |
| ۴٦         | طرحنا هذا ليس لاستدرار العطف أو استثارة الغضب بل تقريرٌ لنهج<br>معتدلٍ بعد تجربة واعية لأسلافنا                |
| <b>~</b> V | مفهومًنا سلمي وإيجابي، فقط نرجو من الجميع تجنب هذه الحرب التي<br>لن ينتصر فيها غير الثلاثة الحلفاء             |
| ۴۸         | هذه المسميات التي (نحشدها) في كتابنا ليست حكرا على عائلة أو<br>سلالة                                           |
| ۳۹         | نحن مسؤولون عن إبراز هذه الثوابت للعلم والإحاطة فقط                                                            |
| ٤٠         | هما من عبر عن آل البيت بطريقة مبالغ فيها حجبت الناس عن حقائق<br>مراتبهم الشرعية                                |
| ٤١         | وهناك من زعم النورانية المحضة للنبي ﷺ وذريته                                                                   |
| ٤١         | وهناك من رفض كل خصوصياتهم بالكلية                                                                              |
| ٤١         | وهذه هي التراكهات السلبية ومادة التفجير للمعركة الطائفية القادمة ،<br>وهناك مستثمر وقد نجح                     |
| ٤٢         | لقد شخص الإمام رَضَالِهُ عَنْ حال أصحابه وكأنه يتحدث عما نعايشه اليوم                                          |

| ٤٦  | المدارِسُ الأَبَوِيَّةُ ومَرْحَلَةُ الغُتَاءِ المُسَيَّسِ                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧  | العديد ممن درسوا صلح الإمام الحسن اعتبروه مناورة سياسية ذكية<br>تابعة/ ممهدة لثورة الإمام الحسين                              |
| ٤٨  | هذا التحليل نموذج عن ثقافة المبررات، وهي تختلف عن ثقافة أئمة بقية<br>السيف وسادة الصلح                                        |
| ٤٨  | الإمام الحسن هو نموذج السلامة، وأيده النبي يَكِلُهُ في نهجه دون إشارة لكونه مناورة سياسية                                     |
| ٤٩  | بقي أمامنا اليوم دعوتان لآل البيت: دعوة الثورة ، ودعوة السلام                                                                 |
| ٥ ٠ | هذا الطرح بضاعة نعرضها في سوق العرض والطلب، ولا نلزم أحدا<br>بها، إنها هي معالجة تجمع ولا تفرق                                |
| ٥ • | انتصار إخوتنا في لبنان مكسب للأمة كلها                                                                                        |
| ٥١  | الانتصار جاء على يد العقل الإسلامي الواعي ولا علاقة للمذهب بذلك<br>وانعدامه لدى المسلمين هو سبب الفشل ولا علاقة للمذهبية بذلك |
| 01  | الذين أدانوا الانتصار ذوو أفق ضيق                                                                                             |
| ٥٢  | هذا تحليلٌ واع لأثر الكافر في المرحلة وبصاته فيها، وبصماته هي الرضي<br>عن صراع المسّلم مع أخيه أو تسييسه وبرمجته              |
| ٥٣  | المدرسة الأبوية هي الحل ، وهذه هي وجهة نظرنا                                                                                  |
| ٥٤  | هل هناك حل في عالمنا السُّنِّيِّ أم أنها همهماتٌ وتخرصاتٌ؟                                                                    |
| 00  | مواقف العقلاء من أئمة بقية السيف وسادة الصلح هي المخرج من<br>دوامة الصراع                                                     |

| ٥٥                           | الإمام الحسن اختار الصلح بنفسه بدلا من أن يفرضه عليه الآخرون كما                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00                           | فعلوا في حياة والده رَضَوَلِيْقَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨                           | أوراق العمالة فينا يجب أن تكشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09                           | إننا لا ننهج منهج المفرطين في المعالجة وتحليل المواقف، بل منهج السادة<br>القادة أنفسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦.                           | الإمام علي رَضَوَلِثَهَ بَهُ هو إمام الاهتداء والاقتداء من حيث سنن المواقف في<br>مرحلة الخلفاء الراشدين                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢                           | فكرة الثورة لها مقاييسها عند فقهائها ، ولا ننكرهم ولا نقصيهم ؛ لكنهم<br>ليسوا بديلا ولا حجة لنا أو لغيرنا                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٢                           | نحن لا نطعن في مرحلة الخلافة الراشدة ولا في سلامة انتقال القرار<br>الإسلامي من عصر الرسالة إليها                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38                           | بقيَّةُ السَّيفِ (علُّ زينُ العابِدِينَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | بقيَّةُ السَّيفِ (علِّ زينُ العابِدِينَ)<br>الشَّجَاعَةُ المُثْلِي دَعْوَةٌ وعِلْمُ وعِبَادَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>78</b><br><b>78</b><br>70 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٤                           | الشَّجَاعَةُ المُثْلِيْ دَعْوَةٌ وعِلْمٌ وعِبَادَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٦٤</b><br>٦٥              | الشَّجَاعَةُ المُثْلِى دَعُوَةً وعِلْمٌ وعِبَادَةً<br>جَنَّد الإمام على زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 £ 7 0 7 0 7 V              | الشَّجَاعَةُ المُثْلِى دَعْوَةُ وعِلْمٌ وعِبَادَةُ<br>جَنَّد الإمام علي زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل<br>مصطلح (القراء) في عصر الأئمة كان يعني (النخبة المثقفة)                                                                                                                                                                                         |
| 7 £ 7 0 7 0 7 7 7 4          | الشَّجَاعَةُ المُثْلِى دَعُوةً وعِلْمٌ وعِبَادَةً<br>جَنَّد الإمام علي زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل<br>مصطلح (القراء) في عصر الأئمة كان يعني (النخبة المثقفة)<br>قصته مع هشام ابن عبدالملك وقصيدة الفرزدق المشهورة                                                                                                                                     |
| <b>7.8</b><br>7.0<br>7.0     | الشَّجَاعَةُ المُثْلِيْ دَعْوَةُ وعِلْمُ وعِبَادَةُ<br>جَنَّد الإمام علي زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل<br>مصطلح (القراء) في عصر الأئمة كان يعني (النخبة المثقفة)<br>قصته مع هشام ابن عبدالملك وقصيدة الفرزدق المشهورة<br>مَدْرَسَةُ الإمامِ عَلِيِّ زينِ العابدينَ رَضَيَالُكَ *                                                                        |
| 7 £ 7 0 7 0 7 7 7 9          | الشَّجَاعَةُ المُثْلِيْ دَعْوَةُ وعِلْمُ وعِبَادَةُ<br>جَنَّد الإمام علي زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل<br>مصطلح (القراء) في عصر الأئمة كان يعني (النخبة المثقفة)<br>قصته مع هشام ابن عبدالملك وقصيدة الفرزدق المشهورة<br>مَدْرَسَةُ الإمامِ عَلِيِّ زينِ العابدينَ رَضَيَلِهُ اللهِ اللهِ المُعالِمُ اللَّوْسُطِ                                        |
| 7 £ 7 0 7 0 7 4 7 9 7 9      | الشَّجَاعَةُ المُثْلِيْ دَعْوَةُ وعِلْمُ وعِبَادَةُ<br>جَنَّد الإمام علي زين العابدين الشعوب لحفظ أمانة العلم والعمل<br>مصطلح (القراء) في عصر الأثمة كان يعني (النخبة المثقفة)<br>قصته مع هشام ابن عبدالملك وقصيدة الفرزدق المشهورة<br>مَدْرَسَةُ الإمامِ عَلِيِّ زينِ العابدينَ رَضِّوَلِلْهَنِیْ<br>مَدْرَسَةُ الدَّمَطِ الْأُوسَطِ<br>مرحلة اجتماع الخلافة والنبوة |

| ٧١  | مذهب أهل السنة والجماعة                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١  | موقف الخروج على الملك العضوض والمطالبة بالقرار                                                        |
| ٧٢  | المذهب الإمامي                                                                                        |
| ٧٢  | المذهب الزيدي                                                                                         |
| ٧٣  | مذهب الخوارج                                                                                          |
| ٧٤  | مذهب المعتزلة                                                                                         |
| ٧٤  | الثورات الفكرية وأثرها السلبي في العالم الإسلامي                                                      |
| ٧٥  | مذهب النمط الأوسط                                                                                     |
| ٧٥  | يعتقد الكثيرون أن (آل البيت) لهم مدرسة واحدة فقط ولا بديل لها                                         |
| ٧٥  | ما وضعناه هنا هو الحقيقة بحسب فهمنا                                                                   |
| ٧٧  | مَنْهَجُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأُوْسَطِ                                                                        |
| ٧٨  | تعريف النمط الأوسط                                                                                    |
| ۸.  | خير الناس هذا النمط الأوسط                                                                            |
| ۸۱  | مَقُولاتُ أَيْمَةِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ أمامَ الأحدَاثِ والتَّحَوُّلاتِ                              |
|     | من مقولات الإمام علي بن أبي طالب رَضَوَلِشَّيْثُ                                                      |
| ٨٤  | من مقولات الإمام علي زين العابدين رَضَاِلْثَيْنُ                                                      |
| 110 | موقف للإمام محمد الباقر رَضَالِهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مام محمد الباقر رَضَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ |
| ٨٥  | من مقولات الإمام زيد بن علي بن الحسين رَضَوَلُهُ عَنْهُ                                               |
| ٨٦  | موقف للإمام جعفر الصادق رَضَوَلِثَهَ ۖ                                                                |
| ۸۹  | خبر الناس هذا النمط الأوسط                                                                            |

| 4     | كما أن هناك شيعة أبرار، فهناك شيعة ثوار ويشبه ذلك: أهل السنة   |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٩.    | الأساسية ، وأهل السنة السياسية                                 |
| ٩.    | لابُدَّ مِنْ كَشْفِ الأورَاقِ لِضَرُورَةِ السَّلامَةِ          |
| 91    | أنماط التطرف الثلاثة                                           |
| 97    | نهاذج الجنوح في عهد الرسالة                                    |
| 94    | رجال المواقف                                                   |
| ٩ ٤   | مجموعات القدوة الحسنة                                          |
| 90    | موقف السيدة فاطمة وعلي بن أبي طالب                             |
| 97    | لابد من دراسة تميز بيت النبوة والوراثة وتبين تفرده الشرعي      |
| 97    | تَـمَـيُّــزُ الإمام علي رَضَاِلْهُ عَنِهُ                     |
| 97    | قضية فدك                                                       |
| ١     | موقفُ آل البيت يعادلُ الاجتهادَ الشرعيّ                        |
| ١     | السكوت ليس التقية والتقية ليست الحل                            |
| 1 • 1 | ترك القرار السياسي                                             |
| 1.4   | مطلب الشيطان هو زعزعة الثقة بهذه الثوابت حتى لا يبقى من يرغب   |
| , ,   | في السلامة الشرعية                                             |
| 1.7   | أقول هذا وأكتبه وقد تحقق الجزء الأكبر من هذه السياسة في الواقع |
|       | المخذول وللأسف                                                 |
| ١٠٤   | إنا قد تخلصنا من عقدة البحث عن القرار                          |
| ١٠٤   | إن كان لنا نصيب في التحديث ففي خدمة الشعوب ومناصحة أصحاب       |
|       | القرار إن كانت مجدية                                           |

| ١٥    | على الآخرين أحد أمرين: إما وصمنا بالخيانة التاريخية، وإما قراءة                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 4 0 | المواقف الشرعية بعيدا عن ركام الأحداث                                                                                     |
| 1.0   | التخلص من عقدة الطبع ضرورة منهجية                                                                                         |
| ١٠٦   | موقف الفقيه المقدم في كسر السيف لم يأت اعتباطا                                                                            |
| ١٠٧   | يْقْهُ القَرَارِ ومَوْقِعُهُ مِنَ التَّحرِيشِ والسَّلامَةِ                                                                |
| ١ • ٧ | تعريفات مهمة                                                                                                              |
| ١٠٨   | الخلاف في فهم امتلاك القرار                                                                                               |
| ١٠٨   | التيار السياسي ومنطلقاته                                                                                                  |
| 1 • 9 | ضابط السياسة في الأولين                                                                                                   |
| 11.   | الخلل السياسي في فهم مدرسة النمط الأوسط                                                                                   |
| ١١٠   | حصول الخلل في بعض المراحل والأفراد أكدته النصوص كما في حديث<br>«أغيلمة قريش»                                              |
| 111   | وعليه فليس شرطا أن يكون الموقف مطالبة بالمشاركة في القرار، بل قد<br>يكون الانسحاب الإيجابي أولى                           |
| 117   | القراءة الواعية لمواقف رجال النمط الأوسط                                                                                  |
| 117   | جزء من أدب النبوة                                                                                                         |
| ۱۱۳   | الإمام الحسن وملاحظته الخلل السياسي                                                                                       |
| ۱۱٤   | مو قف الإمام الحسين رَضَوَلْهُ عَنِهُ                                                                                     |
| 117   | الأنهاط الواعية في حفظ الاستقرار                                                                                          |
| ١١٨   | عند الساسة العالمين: الكلُّ عدوٌّ: الوسط والمُفْرِط والمُفَرِّط، والبقاء مع<br>نقاء الأصل مستحيل؛ لكن نسبيةَ الحفظ ممكنةٌ |
| 119   | طاهِرَةُ الانْسِلاخِ عَن ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ لَدَىٰ الأَثْبَاعِ                                                         |
|       | 1.7 1.V 1.A 1.A 1.A 1.A 1.1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                           |

| 119 | الإلحاد والردة                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | الاستحسان لمذهب النقض والقبض                                                                               |
| 119 | الحزبية                                                                                                    |
| ١٢٠ | التمود ضد القديم المهترئ نحو الحضارة الحديثة                                                               |
| ١٢٠ | الثورة الطائفية ضد أهل السنة                                                                               |
| 177 | عوامل الانسلاخ ستة                                                                                         |
| 174 | لقد اشترك آلاف المسلمين في هدم مدارس الأبوة نصر ا للملة والدين                                             |
| 178 | اتهم دعاة المدرسة الأبوية بإشغال الشباب بالزيارات والدروشة والأناشيد والاستحضارات                          |
| 170 | الفوضي الخلاقة هي التي تصنع البدائل                                                                        |
| 170 | ومع هذا فأمر الله نافذ ولسنا حريصين على استقطاب المخالفين أو<br>المحبين بل ببيان العلم حتى لا نقع في الإثم |
| 177 | مفهوم المدارس الأبوية                                                                                      |
| 77  | هل سَلِمَتْ مَدْرَسَةُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ مِنَ الجُنُوحِ إلى الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ؟                 |
| 177 | الجميع يعاني نفس المشكلة لكن لا أحد يبحث عن العلاج                                                         |
| 177 | حتى أتباع النمط الأوسط ظهرت فيهم نهاذج الجنوح: الإفراط<br>والتفريط                                         |
| ۸۲۸ | المندفعون والمنتفعون هم وقود الفتن                                                                         |
| 179 | الحسد والبغضاء طبع مريض واستتباع لرؤى شيطانية                                                              |
| ۱۳. | الجميع مصاب بعقدة الخوف من الآخر                                                                           |
| ۱۳. | المدارس المعارضة للمدرسة الأبوية                                                                           |

| 121   | قصة للمؤلف مع أحد أجهزة الإعلام                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124   | نحن نصر على أن لنا وجهة نظر واعية                                                                                                                   |
| 140   | المُسَاهَمَةُ في رَفْعِ حُجُبِ الشَّكِّ المُحِيْطَةِ بِٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ                                                                        |
| ١٣٦   | البغض الصريح أو المبطن سجية في بعض النفوس                                                                                                           |
| ١٣٦   | كما اتسع الزمان لاستيعاب الدول الصديقة في إطار تبادل المنافع فمن<br>الضرورة أن يتسع لمن هو في دائرتها الإسلامية                                     |
| ١٣٧   | ضرورة التعايش مع العدو الصهيوني أصبح مطلبا يدعى إليه فلهاذا لا<br>تتسع صدورنا لبعضنا البعض؟                                                         |
| 129   | مدرسة النمط الأوسط ليس لها أي مصلحة في اقتسام مواقع القرار                                                                                          |
| 1 & 1 | المدرسة الأبوية التزمت الصمت أمام الطوفان الباتر                                                                                                    |
| 188   | الحديث هنا لا ينازع رجال سلطة على سلطتهم بل كشف لما حجب عن<br>الشعوب                                                                                |
| 188   | هل يُعادِي أَهْلُ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ أَحَدًا في المَرَاحِلِ؟                                                                                     |
| 1 8 0 | معنى ﴿فَهِهُ دَنَّهُمُ ﴾ الآداب والأخلاق التي هي القاسم المشترك بين<br>كافة الشعوب                                                                  |
| 180   | التربية السليمة للأبناء كانت السبب في سلامة المنهج في أصعب<br>الأوقات                                                                               |
| 1 8 V | علينا أن نوثق الحقيقة وإن قل المرتبطون بها                                                                                                          |
| ١٤٨   | قد يحفظ نموذج الدين في صورته الإعلامية ببعض رجال الإعلام، وفي<br>صورته السياسية ببعض رجال السياسة، وأما الحقيقة فلابد ان تكون<br>نهاذجها من نوع آخر |
| ١٤٨   | الصفة الرئيسة لأهل النمط الأوسط هو عدم توريث العداوة                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                     |

| 1   | اتخذ مسمى (آل البيت) اليوم شكلا سياسيا وكثر حوله اللغط وحول<br>من ينتمي إليه مع تخوف شديد لدى المتنافسين على الدنيا                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٠ | أهل هذا النمط_وهم قوم كثر_لا يولون الحكم أية أهمية                                                                                                         |
| ١٥٠ | من هنا ننطلق للبديل الأنسب: بناء الشعوب                                                                                                                    |
| ۲٥٢ | الرُّكْنُ الرَّابِعُ وعَلاقتُهُ بِمَنْهَجِ ٱلنَّمَطِ ٱلْأَوْسَطِ                                                                                           |
| ١٥٣ | القراءة تحتاج إلى استيعاب جوامع الكلم                                                                                                                      |
| ١٥٤ | جملة من الأحاديث الدالة على أهمية هذا العلم                                                                                                                |
| 100 | الأئمة التزموا بها يخالف الطبع الإنساني وصغرت الدنيا في قلوبهم<br>فاتخذوا أهم المواقف في وجه الفتن                                                         |
| 107 | الجاهلون بهذا العلم هم علماء وحكام امتلكوا نصيبا من العلم والقرار<br>وجهلوا على الغير وغمطوا الحق بعد معرفته                                               |
| 107 | هذا الطرح دليل علمي لتفسير مواقف الأئمة ودليل عملي على تهور<br>طرفي الإفراط والتفريط                                                                       |
| ١٥٨ | الكثيرون يفسرون هذا المنهج بالانهزامية والهروب من الواقع والجبن<br>المخالف للدين                                                                           |
| 109 | موقف يدل على عمق القراءة لفقه التحولات: قصة ماء الحوأب                                                                                                     |
| ١٦٠ | انكشف لعائشة رَضَوَلِلْتَهُنِيَ خطورة الأمر، وشرف المعاملة من الإمام علي رَضَوَلِلْهَ فَهُ                                                                 |
| ١٦٠ | رسيسيسة<br>الذين قاموا بمحاسبة عائشة ولمزها ذهب من قلوبهم مفهوم الرفق الذي<br>أوصى به النبي يَنْكِيْلِهُ الإمامَ عليّاً رَضَالِنْهَا المام أهل النط الأوسط |
| 177 | مسألة كسر السيف يمكن أن يعاد فيها النظر ساعة قيام الجهاد الشرعي<br>الموثق                                                                                  |

| ۱۲۳  | المحافظة على دماء الشعوب والاستفادة من الظروف المتوفرة للبناء من                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 11 | المهمات الضرورية للبناء                                                                                                     |
| ۱۲۳  | الإمام المهاجر نموذج للسلامة وبناء الشعوب                                                                                   |
| 178  | منهجيتنا الأبوية تعرضت لخلل خطير، ولابد من معالجته                                                                          |
| 170  | لذا فهذه دعوة صادقة لمن رغب من أتباع هذه المدرسة المباركة وعسى                                                              |
| , (0 | ولعل ِ                                                                                                                      |
| 177  | المَنَاهِجُ الأُبَوِيَّة والمواقِفُ المأخُوذَةُ عليها                                                                       |
| ۱٦٧  | هل انتهاؤنا للصوفية أعمى علينا البصيرة عن سلبياتها وجنوحاتها ؟                                                              |
| ۱٦٨  | نموذجان من المصلحين كان الإسلام ضحية لهما                                                                                   |
| 179  | وهذان النموذجان لا يعرفان شيئًا عن عهد الغثائية: خاتمة ترسبات                                                               |
|      | التاريخ                                                                                                                     |
| 179  | لن نتعرض لتفاصيل الصراع بل موطن العلة ورأس التحول                                                                           |
| ١٧٠  | وعينا للواقع ليس من قراءته أو بالردود بين الصوفية والسلفية ولا                                                              |
|      | بجعجات الصحف ومنابر المساجد فهذه كلها من إفرازاته                                                                           |
| ۱۷۱  | وعينا للواقع هو قراءة جديدة للقرآن والسنة بلسان النبوة: الأخلاق                                                             |
|      | المحمدية                                                                                                                    |
| ١٧٢  | الأخلاق المحمدية: المعادل الثالث للكتاب والسنة هي مادة الكشف<br>للكذب الشرعي الذي تمارسه كافة مجموعات العمل حتى الأبوي منها |
|      |                                                                                                                             |
| ۱۷۳  | الركن الرابع: علامات الساعة قد أثبت شمول الغفلة في كافة مراحل                                                               |
|      | التاريخ                                                                                                                     |
| ۱۷۳  | حياة النبي عَلِيلِهُ هي ساحة معركة تمتد حتى قيام الساعة                                                                     |
| 110  | الشعوب كلها مخدوعة                                                                                                          |

| 110   | والمدارس الإسلامية موجوعة                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 140   | والقوى الإبليسية مجموعة                                             |
| 170   | وبعد كل هذا الإيضاح فهناك من يفهم هذه الفكرة بحيث يتسنى له          |
|       | توظيفها واستثمارها                                                  |
| ١٧٦   | الذين يكفّرون أو يشرّكون أحرجوا أنفسهم ووزعوه هذا الإحراج على       |
|       | الأمة                                                               |
| ۱۷۷   | آل البيت والمذهبية والتصوف مزيج مختلط، ومن تعرض لأحدها فقد          |
|       | تعرض للركن الثالث: الإحسان                                          |
| ۱۷۸   | حيثها بلغ الإفراط/ التفريط موقع قرار الحكم / العلم فلا يصنع غير     |
|       | الأزمات                                                             |
|       | صار هذا الصراع استثمارا من أجل إنجاح مشروع التكفير لدى قوم          |
| 1 / 9 | ولعن الصحابة الأولين لدى آخرين، مما يدلنا على وجود طابور ثالث       |
|       | بيننا                                                               |
| ١٨٢   | الصوفيون غثاء والسلفيون كذلك ومثلهم البقية، فهم كلهم أبطال ضد       |
|       | بعضهم البعض                                                         |
|       | قصة طريفة ومثال واقعي عن بطولة المسلمين ضد بعضهم البعض:             |
| ١٨٢   | صوفية وسلفية وحزبية وغيرها، والتقائهم على قاسم مشترك وهو            |
|       | خدمة الحرام                                                         |
| 110   | المناظرات المذهبية في التلفاز نوع متطور من التحريش                  |
| ١٨٥   | المعالجة الحقيقية تكون بدراسة علامات الساعة باعتبارها ركنا من أركان |
|       | الدين                                                               |
| ۲۸۱   | لقد خضنا معركة الحياة وبحثنا عن المخرج فوجدناه وأدركنا كذلك         |
|       | المدخل ولم ننتظر حتى تأتينا موافقة من أحد بعينه                     |

| ١٨٨ | المعركة الفاصلة بين الخير الشر تبدأ وتنتهي بالهويات والانتهاءات                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٨ | العَودَةُ إلى إيجابيَّاتِ المدرَسَةِ الأَبَوِيَّة ضَرورَةٌ مُلِحَّةٌ                                                                             |
| ١٨٩ | حيثها كان الخلل في ضوابط الانتهاء لدى صاحب القرار سرى الفساد في                                                                                  |
| ١٩٠ | رعاياه، ولذلك فقد صار الولاء للقبيلة والمذهب هو السائد<br>سياسة إبليس في الاحتناك                                                                |
| 197 | الولاء المشطور: أن يجمع الإنسان بين الولاء لله بالعبادات وللشيطان                                                                                |
|     | ببعض المعاملات                                                                                                                                   |
| 195 | اتهام النفس واحتمال المعاذير للغير مخرجان من أحابيل الشيطان                                                                                      |
| ١٩٤ | قوم لوط عليه السلام رأوا في التطهر شذوذا، ولذا فأصحاب القرار فينا<br>يتغاضون عن الفضائل ويتظافرون على قبول الشر تربية وتعليها وثقافة<br>واقتصادا |
| ١٩٦ | ان كنا خدمنا القرآن تلاوة وحفظا واستدلالا للفرعيات فقد فرطنا في<br>كل جوانبه الحياتية التي تنظم الشعوب                                           |
| ۱۹۸ | قراءات الشيطان للواقع تتجدد دائها بدأت بالاستعمار وانتهت بالاستهتار والآن آل كل شيء إلى الاستثمار                                                |
| 199 | يظن البعض أن الدنيا بخير ما دام المعتقد سليها والمساجد مفتوحة ثم<br>نفاجأ بهم وقد ملؤوا الدنيا عويلا وتشويشا بين المصلين!                        |
| 199 | مهندسو المواقف ربها فسروا طرحنا هذا أنه رغبة في استعادة تاريخ لآل<br>البيت أو أحلام يقظة بامتلاك القرار                                          |
| ۲., | موقفنا من الجميع المناصحة أو المشاركة فيها تصح فيه المشاركة                                                                                      |
| 7.7 | إقامَةُ الدَّليا على فسَاد الأقاويل المُتَنَادَلَة بينَ أهْل الأباطيل                                                                            |

| ۲۰۳   | كل ما ذكر من أقاويل في محبة لآل البيت إفراط داخل في دائرة ضيقة<br>لفهومهم العاطفية وفي مقابله تفريط آخر وهو سبهم لغير آل البيت    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • ٤ | الظالمون لآل البيت لا يستحقون الدفاع عنهم؛ ولكن تلك مسألة قد أخذت وقتها ولا ثمرة فيها الآن                                        |
| ۲ • ٤ | لابد أن نتوجه للنظر في سلوك القوم ودقائق فقههم                                                                                    |
| 7.0   | الإمام رَضَوَلِنْهَ اللهِ أَكْبِر من أَن يوغر صدره على أبي بكر رَضَوَلِنْهُ أَنْ أَو يراه ناهبا للخلافة                           |
| 7 • 7 | آل البيت هم جزء من القرار والاستقرار سواء كانوا في قمة الحكم أو في رعاية العلم هذا هو رأي الشرع وليس رأي الطبع                    |
| ۲.٧   | آل البيت هم سفن النجاة، ويدل عليها قول الإمام الحسن رَضَوَلِلْهَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَدَاكُم بِأُولِنا ﴾ الله هَدَاكُم بِأُولِنا ﴾ |
| ۲٠۸   | مواقف الأئمة لا ترتبط بالأحداث ومخرجاتها ولا بالراي الشخصي للفرد، بل بالنبوة (أدب الشرع وأخلاقه)                                  |
| 7 • 9 | تحليل المتقولين على الخلافة ناشئ عن الطبع ولا علاقة له بحسن الاقتداء<br>والاهتداء الذي كان إمامنا علي معدنه وقبسه                 |
| ۲۱.   | هذه الاستدلالات لا تفيد إسكات المحبين ولكنها لتثبيت موقف الأئمة<br>أنفسهم، وهم قدوة المحبين وغير المحبين                          |
| ۲۱.   | الشيطان يتبنى الطرفين ويستثمرهما على قاعدة: لكل فعل ردة فعل                                                                       |
| 717   | أنهاط آل البيت من حيث علاقتهم بالحكم                                                                                              |
| 717   | صلح الإمام الحسن رَضَوَلَشَيَّنُهُ لا يعني انتقال الخلافة بل انقسامها                                                             |
| 317   | انقسام القرار الإسلامي                                                                                                            |
| 710   | تحول الخلافة من مدلولها السياسي إلى مدلولها العلمي الأبوي                                                                         |

| 710          | تحولت الخلافة إلى مسمى (الملك العضوض) وألزمت النصوص كافة                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | الشعوب بالسمع والطاعة مع ذلك                                                            |
|              | لتَّمَطُ ٱلْأَوْسَطُ بَرِيْءٌ كُلَّ البَرَاءَةِ مِنْ تَبِعَاتِ الأحداثِ التَّارِيخيَّةِ |
| <b>Y 1 A</b> | لمُسَيَّسَةِ                                                                            |
| 719          | التآمر على الإسلام كان من أعدائه التاريخيين                                             |
| 719          | معالم مرحلة التآمر على الإسلام                                                          |
| 771          | معالم مدارس الإفراط والتفريط                                                            |
| 777          | معالم مدرسة النمط الأوسط                                                                |
| 770          | لابد من تحييد قضايا المسلمين عن قضايا العدو                                             |
| 770          | هذا الفشل والتحريش هو سر نجاح الأعداء                                                   |
| 777          | معالم منهج التحريش في مرحلة الغثاء                                                      |
| 779          | ا عِبَادَ اللهِ أَقْبُتُوا                                                              |
| ۲۳.          | ليست الخطورة في الدجال وإنها في العمايات: علماء الفتنة                                  |
|              | البعض ينبهر بهذا الطرح الغريب ولكن لا يصرح، والبعض الآخر                                |
| 377          | يحاول إعادة العبارات ليفهم المقصد، ومنهم من تتسع حدقاته للبحث                           |
|              | عن مفاصل الضعف، فلعل وعسى                                                               |
| ۲۳٦          | هل غاب عن النبي خبر فشل الصوفية ونجاح السلفية؟ أم ضعف السنة                             |
|              | واكتساح الشيعة؟ كافة هذه المسميات غثاء في غثاء دونُ استثناء                             |
| ۲۳٦          | الوهن المذكور في النص النبوي هو في المخرجات الفكرية وليس في ذات                         |
|              | المذهب أو الاجتهادات التعبدية                                                           |

| 777          | المخرج أن يبرز الأبطال القادرون على التجميع وإيقاف النزيف من كافة                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 <b>V</b> | الفرق                                                                                                                                   |
| 777          | هذا الكتاب يأتي كمحاولة لإعادة المياه إلى مجاريها                                                                                       |
| ۲۳۸          | الصراع المذهبي والطائفي مخرجات دجالية                                                                                                   |
| 749          | بعض العلماء يبذل الجهد لترجيح مذهب على آخر ترويجا للأسبقيات<br>لغرض التمايز                                                             |
| 78.          | البغي بين حملة الشريعة سبب هلاك الأمة                                                                                                   |
| 7 £ 1        | المتنازل في هذه التنافسات هو الشجاع                                                                                                     |
| 7 2 1        | لو كان القتال حلا لما أطلق النبي رَبِيَّةُ هذه المسميات العظيمة على الصلح<br>والتنازل                                                   |
| 757          | «وسيصلح» مضارع يفيد الديمومة واستمراريته إلى قيام الساعة<br>وكلما رجع الطرفان إلى دراسة الصلح وتطبيقه لأدرك الجميع عالمية هذا<br>المعنى |
| 7            | موقف الإمام الحسين اجتهاد صحيح لكن لا حجة للآخذين به في تحويله إلى ثارات بين المصلين                                                    |
| 720          | مِسْكُ الخِتَامِ                                                                                                                        |
| 727          | (اطرحوا الإسلام بعمومه دون الحاجة لتعيين سلالة!) مطلب ملح<br>تفرضه إفرازات الواقع على الكثيرين                                          |
| 757          | هذه الأسئلة صحيحة على ما فيها من تحرر نفسي وعموميات                                                                                     |
| 7 £ 1        | يعتقد البعض أننا شغوفون بالترويج لقضية آل البيت دون غيرهم                                                                               |
| 701          | النمط الأوسط شعارات ومدلولات                                                                                                            |